

25.0

عَقبَاتُ فِي الْأَرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ الْمُرْدُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّ الللَّالِيلُولُلْلِيلُولُ الللَّالِيلُولُلَّ الللَّهُ الل





مِعِفُوظِتِ جَمَيْعِ الْحِقُونَ جَمَيْعِ الْحِقُونَ

رقم الإيداع ۲۰۰۹/۹۳۵۳ الترقيم الدولي 77-331-046-7

ا ۱۹٬۱۷ شیار کا ۱۹٬۱۷ شیار کی آباد کی مصلف کی ایرا استاد کی ایران استاد کی ایران کی ایران کی ایران کی ایران کی مین کان کی مین کان کان ۱۹٬۷۷ می در ۱۹٬۷۷۱ می ۲۲۲۰۰۰ و ۲۲۲۰۰۰ و E-mail: dar\_aleman@hotmail.com



# عقبات في

بقت لمر محمد المراثم الأثناف محمد المراثير المرثيط المين غفرالله دولالية الجميش المهين تقدیم نضیة ایشنج محکوم محکوم مینهای غفرالآدولالیة بخمنیهایین









#### منيلنه إلج المخالين

#### مقدمة فضيلة الشيخ/ محمد صالح المنجد



الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد. . .

فقد اطلعت على الكتاب الذي جمعه الأخ/ عصام بن محمد الشريف بعنوان (عقبات في طريق الأخوات) فألفيت كتابًا مفيدًا ونافعًا للأخوات المسلمات ومشتملاً على توجيهات جيدة ونصائح هادفة تنير لهن الدَّرب وتضيء الطريق.

أسأل الله سبحانه أن يوفق الأخ عـصام لمزيد من الحدمـة لدينه وأن ينفع به وبما سطره وأن يجعل ذلك كله خالصًا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

محمد صالح المنجد ۱٤۱۷/۳/۱٦ه



## مقدمت الطبعت الثالثة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وخاتم الأنبياء محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ويعد... يقول الإمام ابن القيم \_ رحمه الله \_: {إذا جرى على العبد مقدورٌ يكرهه فله فيه ستة مشاهد:

أحدها \_ مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدَّره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

الثاني \_ مشهد العدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدلٌ فيه قضاؤه.

الثالث ـ مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه.

اثرابع ـ مشهد الحكمة، وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك، لم يقدره سدى، ولا قضاه عبثًا.

الخامس ـ مشهد الحمد وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه.

السادس \_ مشهد العبودية، وأنه عبدٌ محضٌ من كل وجه، تجرى عليه أحكام سيده وأقضيته، بحكم كونه ملكه وعبده، فيصرف تحت أحكامه القدرية، كما يصرف تحت أحكامه الدينية، فهو محلٌ لجريان هذه الأحكام عليه إ(١).

<sup>(</sup>١) (الفسوائدة (ص:٧٤).



بهذه الكلمات المباركات أقدم لأخواتي المسلمات مقدمة الطبعة الثالثة من كتابي هذا، بعد نتقيحه ومراجعته، مع بعض الزيادات في بعض الأبواب، حيث أن الطبعة الأولى كان بها أخطاء ليست بالقليلة، فلله الحمد والمنة أن خرجت الطبعة الجديدة بهذه الصورة الطبعة.

وقد سرَّني نفاذ الطبعات السابقة، فعسى الله أن يثيبني عليه خير الجزاء، وأن يكون نبراسًا لأخواتي المسلمات في طريقهن إلى الله تعالى، وأن يكون عاملاً من عوامل ثباتهن على الدين.

وأدعوا الله أن لا ينساني كل من يقرؤه بالدعاء لي بالعفو والعافسة في الدنيا والآخرة.

وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه عصام بن محمد الشريف ٨ جماد اول ١٤١٤هـ الموافق ١٩٩٧/٩/١٠



# مقدمة الطبعة الأولى

الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيراً ونذيراً بين يدي الساعه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

ما من إنسان إلا وله غاية في هذه الدنيا، يريد أن يصل إليها، أو هدف يريد أن يحققه، ويبذل في سبـيل ذلك الغالي والرخيص من الوقت والصحة والمال، وكل ما يملك ليصل إلى ما يريد.

والأخت المسلمة التي تريد أن تلتزم بالإسلام كله، ظاهرًا وباطنًا؛ تطلب من وراء ذلك سلعة الله الغالية، وهي الجنة، والوصول إليها يحتاج إلى تضحية وبذل وعطاء وصبر وثبات على الطريق الموصل إليها، لأن طبيعة هذا الطريق تستلزم ذلك، بسبب ما عليه من عقبات تحول بين المسلمة وبين ما تريد أن تصل إليه.

ونحن في هذه الأيام التي يشعر فيها كل منا بغربة الـدين، يحتاج إلى من يبصره بالطريق، ويأخذ بيديه ليصل به إلى بر الأمان، ويعينه بعد الله تعالى على تخطي عقبات هذا الطريق، حتى ينال ما عند الله تعالى من رضاه والجنة.

لذا فإني قد رأيت وأنا ألقي الدروس والمحاضرات على النساء في المسجد منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا، أن أساعد أخواتي المسلمات على تخطي العقبات التي تقف أمامهن، وهن في طريقهن إلى الله، بعرض هذه العقبات عرضًا يُبصر المريض بمرضه، ويحذر الصحيح من الآفات والأمراض، ثم آبين



لهن كيفية تخطي هذه العقبات، مسترشدًا في ذلك بالأدلة الشرعية من الكتاب، والسنة الصحيحة، وأقوال أهل العلم الثقات.

لذا قسمت أبواب الكتاب إلى أربعة أبواب:

#### الباب الأول *سلعت الله الغاليــــّ >*

وتحدثت في هذا الباب عن الجنة مرغبًا فيها، ومبينًا صفتها، مكتفيًا في ذلك بذكر الآيات والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، دون تعليق مني أو شرح، اللهم إلا الكلمات الغريبة فقط، وقد جعلت الباب الأول في صفة الجنة والترغيب فيها، لأنها منتهى آمال المؤمنة، لذلك بدأت به حتى يكون حافزًا قويًا لها للسير على الطريق والصبر على لأوائه، وآثرت الاختصار في هذا الباب مكتفيًا بما ذكرت، حتى لا أبعد عن مقصود الكتاب، ومكتفيًا أيضًا بذكر مرجع صحيح في ذلك لكل من أرادت الاستزادة.

#### الباب الثاني حفت الجنت بالكاره

وتحدثت في هذا الباب عن طبيعة الطريق الموصل إلى الجنة، وأنه ليس بطريق ممهد، بل طريق مستاعب وآلام يُضحى من أجله للوصول إلى الجنة، ثم ذكرت بعض نماذج لبعض النساء المجاهدات الصابرات، حتى يكن قدوة صالحة لمن تريد أن تقتدي.

#### الباب الثالث **فط***وبی للغریساء*

وأشرت في هذا البــاب للغربة التي ســتشعر بهــا المسلمة أثناء ســيرها على الطريق، حــتى لا تتعجب أو تجــزع بسبب مــا تلاقيــه بما لم يكن في الحســبان،



فين يدها ذلك ثباتًا على الطريق، ثم ذكرت لها الوسائل التي تدفع عنها هذه الغربة، فتطيب نفسها، ويطمئن قلبها.

#### الباب الرابع *العقبات وكيفيت التغلب عليها*

وهو مقصود الكتــاب، فذكرت أهم العقبات التي تواجــه الاخوات والسبيل إلى تخطي هذه العقبات.

#### الباب الخامس *وسائل الثبات على دين الله*

فقد ختمت الأبواب بملخص لرسالة لطيفة للشيخ محمد المنجد حفظه الله، وجدت لها صلة بموضوع الكتاب، فقمت باختصارها مع شيء من التصرف، وأضفت لها بعض الوسائل الأخرى.

أسأل الله تعالى أن أكون بذلك قــد قدمت شيئًا لأخواتي المسلمــات، يثبتهن على الطريق إلى الله، ويدفع عنهــن كل نكوص، وردة عن الطريق، وأن يتقــبله الله عنده بقبول حسن، ويجزيني عليه خير الجزاء بعفوه وفضله.

يا ربا مالي غير لطفك ملّجا هه ولعلني عن بابه لا أطردُ يا ربا هب لي توبة اقتضي بها هه دَيْنًا عليّ به جسلالك يَشْهسدُ انت الخبير بحال عبدك إنه هه بسلاسل الوزر الشقيل مُقَيدُ انت المجيب لكل داع يلتجي هه وانت المجيب لكل من يستنجدُ من اي بحر غير بحرك نستقي هه ولأي باب غير بابك نقصد

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

كتبه

عصام بن محمد الشريف غفر الله له ولوالديه وللمسلمين



#### النباب الاول

# سلعة الله الغالية

#### الباب الأول سلعة الله الغالية حصحت

يقول الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ: "قدر السلعـة يعرف بقدر مشـتريها، والثمن المبذول فيها، والمنادي عليها، فإذا كان المشتري عظيمًا، والثمن خطيرًا، والمنادي جليلًا، كانت السلعة نفيسة" (").

فهيا ســويًا نستقرأ آيات الله، وأحاديث رسول الله ﷺ، لنــعرف سويًا ما هي هذه السلعة الغالية، التي يُضحى من أجلها بكل شيء.

#### أولاً . من القرآن الكريم:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُتَقِّينَ فِي جَنَّاتَ وَعُيُونَ ۞ ادْخُلُوهَا بِسَلام آمِنِينَ ۞ وَنَزعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عَلِمَ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۞ لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ ( ۖ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ (سورة الحجر: ٤٥-٤٨).

وقال تعالى: ﴿ يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْحَبْدُ الْحَبْدُ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ۚ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافَ مَن ذَهَبِ وَأَكُوا مُسْلَمِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) الفوائد.

<sup>(</sup>٢) النصب: التعب.

<sup>(</sup>٣) أي تسرون.



وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامَ أَمِينَ ( ۞ فِي جَنَّاتَ وَعُيُونَ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقَ مُتَقَابِلِينَ ۞ كَذَٰلِكَ وَزَوْجْنَاهُم بِحُورٍ عِينِ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةَ آمِينَ ۞ لا يَذُوُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةَ آمِينَ ۞ لا يَذُونُ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۞ فَصْلاً مِّن رَبِّكَ ذَٰلِكَ هُو الْفَوْزُ الْفَوْزُ الْفَوْزُ فِيهَا الْمَوْتَ الدَّانَ: ١٥-٥٧) .

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم (٣٣ عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (٣٣ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةُ (٢٠ النَّعِيمِ (٣٣ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَخْتُومِ (٣٠ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ نَضْرَةُ (٢٠ مَنَّ الْمُقَرِبُونَ ﴾ (سورة المطففين: ٢٢-٢٨).

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتِ وَنَعِيمِ ﴿ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ مَا مُتَكِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَة وَزَوَجْنَاهُم بِعُورِ عِينِ ﴾ (سورة الطور: ١٧-٢٠).

#### ثانيًا ـ من السنة الشريضة:

روى الإمام البخـاري في كتاب «بدء الخلق» من صحيحـه، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، عدة أحاديث منها:

عن أبي هريرة وَخُكُ قال: قال رسول الله عليكُم : «قال الله: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات، ولا اذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فاقرؤا إن شئتم: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُم مِن قُرَّةٍ أَعْيُن ﴾ (سورة السجدة: ١٧).

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله على الله على على صورة القمر ليلة البدر، لا يَبْصقُون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، انيتهُم فيها

<sup>(</sup>١) أي يأمن صاحبه فيه من كل مكروه.

<sup>(</sup>٢) نضرة النميم: أي بهجة التنعم وحسنه.



الذهب، امشاطهُم من الذهب والفضة، ومجامُرهُم الأَلُوَّة. أي العود الذي يُبخر به. ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يُرى مُخُ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يُسبحون الله بكرة وعشياً.

وعن أنس بن مالك رطي عن النبي عَلَيْكُم قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلُّها مائة عام لا يقطعها، (١)

وروى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» أحاديث منها:

عن أبي سعيد الخدري وَقَيْ أن النبي عَلَيْكُم قال: «إن الله يقول لأهل الجنة؛ يا أهل الجنة، فيقولون؛ لبيك ربناً وسَعْدَيْكَ والخيرُ في يديك، فيقول؛ هل رضيتم؟ فيقولون؛ وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تُعطِ إحداً من خلقك، فيقول؛ ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون؛ يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقولون؛ يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقولون؛ أحل عليكم بعده أبداً،.

وعن أنس بن مالك أن رسول الله عِنْكُمْ قال: «إن في الجنة لسوقاً ياتونها كل جُمعة فَتَهُبُ ربح الشمال، فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسناً وجمالاً، فيرجعون إلى اهليهم وقد ازدادوا حُسناً وجمالاً، فيقول لهم اهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً،

<sup>(</sup>١) راجع فنتح الباري، (٦/ ٣٦٥).



الطعام؟، قال: جُشاءٌ (() ورشحٌ . عرق . كرشح المسك، يُلْهَ مُون التسبيح والتحميد كما تُلهمون النُفس، .

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي عَلَيْكُمْ قال: «ينادي مناد إنَّ لكم أن تَصعُوا فلا تموتوا ابداً، وإن لكم أن تَحيوا فلا تموتوا ابداً، وإن لكم أن تَصبُوا فلا تهرَمُوا ابداً، فان لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا ابداً، فذلك قوله عزُّ وجلًّ: ﴿ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (سورة الاعراف: ١٢)».

وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي عَلَيْكُم قال: «إن للمؤمن فيها للمؤمن فيها ألمؤمن فيها أهلون، يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضًا، (٢)

وعن أبي سعيد الخدري رُولَّك عن رسول الله عَلِيَّكُم أنه قال: مطوبي شجرة في الجنة، مسيرة مائة عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، (<sup>()</sup>.

وروى مسلم في صحيحه عن النبي عِنْ قوله: «إن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة أربعين سنة وليأتين عليها يوم وهي كظيظ من الزحام، (١٠).

وروى الدارمي وغيره أن أصحاب رسول الله عَلَيْكُم قالوا: حدِّننا يا رسول الله عَلَيْكُم قالوا: حدِّننا يا رسول الله عن الجنة ما بناؤها؟ ، قال: «ثبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها والطين السك، وحصب أؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يباس، ويخلد لا يموت، لا تَبْلَى ثيابه ولا يفنى شبابه، (٥)

<sup>(</sup>١) جشاء: تنفس المعدة بإخراج الهواء منها.

<sup>(</sup>٢) راجع «مسلم بشرح النووي» (١٧/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) «السلسلة الصحيحة» للألباني (٤/ ٦٣٩) برقم (١٩٨٥)، أخرجه أحمد وابن حبان.

<sup>(</sup>٤) كتاب «الزهد» (٨/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد والترمذي أيضًا، وحسـنه الالباني «المشكاة» برقم (٥٦٣٠)، «الصحيحة» (٢/ ٦٩٣) برقم (٩٦٩).

وروى البخاري عن أنس عن النبي عَلَيْكُم الحديث وفيه: «... ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحاً ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها (٢) على رأسها خير من الدنيا وما فيها،.

وروى البخاري أيضًا عن أبي هريرة ولي عن النبي عَلَيْكُم الحديث وفيه: « ... إن في الجنة مائة درجة أعدها الله عزّ وجلً للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة واعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة،

وروى الترمدذي عن أنس وطن قال: سئل رسول الله عِلَيْنَ ما الكوثر؟، قال: «ذاك نهراعطانيه الله عيني في الجنة أشد بياضاً من اللبن، واحلى من العسل فيه طيراعناقها كاعناق الجُزُر،، قال عمر: إن هذه لناعمة، قال رسول الله على المحافظة انعم منها، (۱)

# (فصل) خسارة من باع الجنة ونعيمها الدائم بأكدار الدنيا ومتاعها الفاني

يقول الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ: ولما علَّم الموقنون ما خُلقوا له، وما أريد بإيجادهم رفعوا رءوسهم، فإذا عَلَّمُ الجنة قد رُفع لهم فشمسروا إليه، وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغَبُن (٢) بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد بُصبابة عيش (١)، إنما هو كأضغاث أحلام، أو كطيف زار في المنام، مشوب

<sup>(</sup>١) النصيف: الخمار. (٢) صححه الألباني ـ رحمه الله ـ اصحيح سنن الترمذي ـ ٢٠٦٣.

<sup>(</sup>٤) بقية الماء في الإناء.

<sup>(</sup>٣) الغَبُن: الظلم والحداع.



بالنَّغَص، ممزوج بالغُصص، إن أضحك قليلاً أبكي كثيرًا، وإن سَرَّ يومًا أحزن شهورًا، آلامه تزيد على لذاته، وأحزانه أضعاف أضعاف مسراته، أوله مخاوف وآخره مَنَالف.

فيا عجبًا من سفيه في صورة حليم، ومعتوه في مسلاخ "عاقل، آثر الحظ الفاني الخسيس، على الحيظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السموات والأرض، بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأتهار، بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار، وأبكارًا عُربًا أترابًا كأنهن الياقوت والمرجان، بقذرات دنسات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان، وحورًا مقصورات في الخيام بخبيئات مسيبات بين الأنام، وأنهارًا من خمر لذة للشاربين، بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين، ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم، بالتمتع برؤية الوجه القبيح الذميم، وسماع الخطاب من الرحمن، يسماع المعازف" والغناء والألحان، والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزيوجد يوم المزيد، بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل المؤلؤ والياقوت والزيوجد يوم المزيد، بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد، ونداء المتادي: يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا، وتحبوا فلا تمرموا، بغناء المغنين.

وإنما يظهر الغبن القاحش في هذا البيع يوم القيامة، وإنما يتبين سف بائعه يوم الحسرة والندامة، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدًا، وسيق المجرمون إلى جهنم وردًا، ونادى المتندي على رءوس الأشهاد: ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد، فلو توهم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله لهم من

<sup>(</sup>١) مسلاخ: جلد.

<sup>(</sup>٢) المعاذف: آلَات الموسيقي واللهو، وكل ما يُعزف به.

الإكرام، وادخر لهم من الفضل والإنعام، وما أخفى لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر، ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر، لعلم أي بضاعة أضاع، وأنه لا خير له في حياته وهو معدود من سقط المتاع، وعلم أن القوم قد توسطوا ملكا كبيراً لا تعتريه الآفات، ولا يلحقه الزوال، وفازوا بالنعيم المقيم في جوار الكبير المتعال، فهم في روضات الجنة يتقلبون، وعلى أسرتها تحت الحجال " يجلسون، وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق يتكثون، وبالحور العين يتنعمون، وبأنواع الثمار يتفكهون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يُصدَّعُونَ عنها ولا يُنزفُون، وفاكهة بما يتسخيرون، وأباريق وكأس من معين لا يُصدَّعُونَ عنها ولا يُنزفُون، وفاكهة بما يتسخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ يعملون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ

تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، فيما قلّب (") ولا استام (") إلا أفراد من العباد، فواعجبًا لها كيف نام طالبها؟ وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها؟ وكيف طاب العيش في هذه الدار، بعد سماع أخبارها؟ وكيف قرّ للمشتاق القرار، دون معانقة أبكارها؟ وكيف قرت دونها أعين المشتاقين؟ وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين؟ وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين؟ وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين؟.

<sup>(</sup>١) الحجال: جمع حُجَلَة وهي قُبُّة تزين بالثياب والستور للعروس (مثل الناموسية في الهيئة).

<sup>(</sup>٢) أدار السلعة وفحصها.

 <sup>(</sup>٣) استام: ساوم في ثمن السلعة، والتقليب والمساومة لا تكون إلا في السلعة التي يهتم بها الإنسان
 ويرغب في شوائها.



#### شعرفي وصف الجنت

وما ذاك إلا غييرة أن ينالها ٥٥٥ سوى كفتها والرب بالخلق أعلم وان حُرجيت عنا بكل كريهـ ق ٥٥٥ وحيفت بما يؤذي النفيوس ويؤلم فلله منا في حيشوها من مسرة ٥٥٥ وأصناف لذات بهـــا يتنعمُ وروضاتها والثُغُرُ في الروض بَنْسَمُ ولله برد العبيش بين خيساميها لوفـــد الحب لو كنت منهم ولله واديها الذي هو موعد المزيد وهو مُسحبُ يرى أن الصسبسابة مسغنمُ بذيالك الوادى يهيم صيابة ٥٥٥ ولله أفسراح المحسبين عندمسا يخاطبهم من فوقهم وبسلم ولله ابصار ترى الله جهرة ٥٥٥ فلا الضيم يغشاها ولا هي تسامُ أمن بعسدها يسلو المُحبُ الْمُتَسِمُ فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة ٥٥٥ ولله كم من خَيْرَةً (١) إن تبسمت ٥٥٥ أ أضباء لها نورمن الفحير أعظم ويا لذة الأسسمساع حين تكلمُ فيها لذة الأبصارإن هي أقبلت ٥٥٥ ويا خَـجلَّة الضجرين حين تيسم وبا خسجلة الغسصن إذا انثنت وءه فإن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق إلا وصلهـا لك مـرهمُ ولاسيما في لَثُمِها (٢) عند ضُمُّها وقد صارمنها تحت جيدك معصم يلذ به قسيل الوصيال وينعم تراه إذا أبدت له حسن وجهها فواكه شتى طُلْعُها ليس يعدمُ تفكه منها العين عند اجتلائها عناقسيد من كَسرُم وتضاح جنة ٥٥٥ ورمسان أغسصسان به القلب مسغيرم وللورد منا قند البنستية خيدودها وللخمرما قد ضمه الريق والفم

<sup>(</sup>١) خيْرَة: المرأة الخيرة المختارة التي لا شر فيها ولا أذى والمقصود هنا: نساء الجنة أو الحور العين.

<sup>(</sup>٢) لثمها: تقبيلها.



تقسم منها الحسن في جمع واحد ٥٥٥ فيا عجبًا من واحد يتقسمُ بحملتها إن السلَّهَ محدمُ 0=0 فينطق بالتسبيح لا يتلعثم 0=0 تولى على أعشابه الجيش يهزمُ 0 2 0 فهذا زمان المهرفهو المقدم 0 20 تيهةن حهضًا أنه ليس يههزمُ 0 ... فــتــحظى بهــا من دونهن وتنعم a **a** a لمثلك في جنات عسدن تأيم . 080 تضوز بعيد الفطر والناس صوءُمُ 080 لما فساز باللذات من ليس يُقسدمُ 0 # 0 ولم يك فيهها منزلٌ لك نُعلُّمُ 0 = 0 منازلنا الأولى وفيها المُخَسيَّمُ 0 = 0 نعـــود إلى أوطاننا ونسلم 0=0 وشُطَّت به أوطانه فهو مُسغُسرُمُ 080 لها أضحت الأعداء فينا تُحَكُّمُ المحسون ذاك السوق للقوم بعلم فقد أسلُفَ التُّحَارُ فيه واسلموا زيادة رب العرش فاليوم موسم وتُرْبَتُهه من اذْفُهر المسك اعظمُ ومن خالص العقيان (١) لا تتقصم لن دون اصــحــاب المناسر بعلمُ

لها فرقٌ شتى من الحسن أجمعت تُذَكِدُ بِالرحِمِن مِن هو ناظر اذا قابلت حيش الهموم وجهها فيا خاطب الحسناء إن كنت راغياً ولما حيرى مناءُ الشيناب بغيضتها وكُنُ معفضًا للخائنات لحبها وكن ايمًا ممن سيواها فإنها وصُمُ يومِك الأدني لعلك في غيد واقدم ولا تقنع بعيس منتفص وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها فَحَى على جنات عدن فإنها ولكننا سبب العدو فهل ترى وقيد زعسموا أن الغيريب إذا نأى وأي اغبتراب فيوق غُيريتنا التي وَحَي على السوق الذي فيه يلتقي فها شئت خد منه بلا ثمن له وُحَى على سوم المزيد المذي به وَحَيُّ على واد هُنالِك افْسَيَحُ منابر من نور هناك وفسضسة وكثيان مسك قد جُعلُنَ مقاعداً

<sup>(</sup>١) العقبان: الذهب الخالص.

فبينا هُمُو في عيشهم وسرورهم ٥٣٥ وارزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هُم بنور سياطع أشيرقت له بأقطارها الجنات لا يتسوهم 0 2 0 فينضحك فوق العرش ثم بُكَلُمُ تجلى لهم رب السمدوات جهرة o **=** o بآذانهم تسليـــمـــه إذ يُسَلُّمُ سلام عليكم يسمعون جميعهم 0=0 يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما ٥٥٥ تـريـدون عـنـدي إنـنـي انـا أرحــمُ فقالوا جميعًا نحن نسألك الرضا هه فأنت الذي تُولى الجميل وترحمُ فيعطيهم هذا ويَشْهُدُ جُمْعُهُم ٥٥٥ عليه تعالى الله فالله أكرم كانك لا تدرى، بلى سوف تعلمُ فيها بانعًا هذا ببَخْس مُعَجِل 800 فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ه ق وإن كنت تدرى فالصيبة أعظم (()

فيا ايتها الأخوات المسلمات ... اهتفن بالقلوب لعلها تستيقظ من رقدتها، واصرفن نفوسكن عن موارد الهلاك، فقد ناحت الدنيا على أهلها بألسن الإنقلاب، ولاحت لاكن من الآخرة شواهد الاقتراب، وأنتن عما أضلكن منها غافلات، وبما غرَّكن وألهاكن عنها متشاغلات، كأنكن بحقيقة معرفتها جاهلات، أو كأنكن إلى غيرها راحلات، فإن لله مردنا إليه راجعون.

فاتركن مـا أنتن عنه منقلبات، وانهـضن في التزود ولما أنتن إليـه صائرات، واجعلن الجنة نصب أعـينكن، لا تغفلن عنها أبدًا، حتى تصـبحن في الجنة من الساكنات، اللائي رضي الله عنهن، ورضين عنه.

 <sup>(</sup>١) انظر (روح وريحان من نعيم الجنان) لعبــد الحميد الدخاخني وهو المختصر الصــحيح من كتاب الإمام
 ابن القيم (حادي الارواح إلي بلاد الأفراح) (٣٠-٣٤).

البابالثاني

# حفت الجنة بالمكاره

### الباب الثاني حُفت الجنم بالمكاره

السائر إلى الله والراغب في نيل رضاه والجنة، لابد أن يجد أثناء سيره ما يعوقه عن السير، فإن لم يعلم ذلك من البداية، ولم يعرف طبيعة الطريق الذي يمشي فيه وكيفية تخطي العقبات والمكاره، مع إيمانه التقوي بوجوب التحمل والثبات والتضحية واحتساب الأجر عند الله تعالى وحده، ما استطاع أن يصل إلى ما يريد، بل ربما يرجع القهقرى نتيجة ضعفه أو خوفه أو عدم تحمله لمشاق هذا الطريق.

وقد كان رسول الله عَيَّاظِيمُ يلاقي هو وأصحابه من الفتن والمصائب والشدة ما يلاقونه، ولكنهم صبروا وتحملوا الأذى في سبيل الله.

ولقد كان الوحي ينزل عليهم بالتوجيهات الإلهية ـ التي كانت بمثابة منهج للتربية من حكيم خبير ـ التي تنير لهم الطريق وتهون عليهم، وترزقهم الصبر والثبات (وكانت هذه التوجيهات الإلهية تتوالى عليهم هادية ومرشدة لهم لإعداد أنفسهم لتكاليف الأمانة التي لا مفر منها ولا محيص عنها، ولكي يقبلوا عليها راضية نفوسهم، مستقرة ضمائرهم)(۱). إنَّ هذه التوجيهات كانت تبين لهم أن ما يلاقونه من الشدائد، إنما هو سنة الله تعالى في تمحيص المؤمنين وإعدادهم للدخلوا الجنة، وليكونوا أهلاً لها.

 <sup>(</sup>١) «الابتلاء وأثره في حياة المؤمنين كما جاء في القرآن الكريم» لعبد الله ميرغني محمد صالح، جامعة الإمام بالرياض (ص: ٤٩).



قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَا يَأْتَكُم مَثْلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَسَّتُهُمُ اللَّهِ أَلا إِنْ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ الْبَأْسَاءُ وَالطَّرُّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنْ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ (سورة البقرة: ٢١٤).

قال صاحب الظلال: «وهذا هو الطريق إلى الجنة، كما يصفه الله للجماعة المسلمة الأولى، وللجماعة المسلمة في كل جيل، هذا هو الطريق: إيمان وجهاد، ومحنة وابتلاء، وصبر وثبات، وتوجه إلى الله وحده، ثم يجيء النصر، ثم يجيء النعيم»(۱).

وروى مسلم بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلِيَكُم : محفَّت الجنة بالمكاره، وحفَّت النار بالشهوات، (٢).

«فطريق الجنة إذن محفوف بالمكاره، وزاده التقوى والمصبر على مشاق الطريق، ثم الصبر على تكاليف الجهاد وعلى معاناة البلاء، وليس زاده التمني والأماني الطائرة، التي لا تثبت على المحنة والشدائد والبلاء»(").

وقال تعمالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ﴾ (سورة آل عمران: ١٤٢).

قال ابن كثير \_ رحمه الله \_: «أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا، ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله، والصابرين على مقاومة الأعداء"(1).

<sup>(</sup>١) فني ظلال القرآن، (٢/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي (١٧/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) (الابتيلامة (ص: ٥٣).

<sup>(</sup>٤) انفسيرا ابن كثير (١/ ٤٠٨).



وقال تعالى: ﴿ الآم ۞ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُوكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الذينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِينَ ﴾ (سورة العنكبوت: ١-٣٠) .

قال المراغي في تفسيسره: يقول تعالى: «أيها الناس، لا تظنوا أني خلفتكم سدى، بل خلقتكم لترقوا إلى عالم أعظم من عالمكم، وأرقى منه في كل شئونه، ولا يتم ذلك إلا بتكليفكم بعلم وعمل، واختباركم من آن إلى آخر بإنزال النوازل والمصائب، في الأنفس والأموال والثمرات، والتسخلي عن بعض الشهوات، وفعل التكاليف من الزكاة والصيام والحج ونحوها، فحياتكم حياة جهاد وشدة، شئتم أو أبيتم، وبمقدار ما تصبرون على هذا الاختبار وتفوزون بالنجاح فيه، يكون مقدار الجزاء والثواب، وتلك سننة الله فيكم وفي الأمم من قبلكم، وتاريخ الأديان ملي، بأخبار هذا البلاء وما لقيه المؤمنون من المكذبين بالرسل»(۱).

لذا فإنه على الأخت المسلمة أن توطن نفسها على ذلك، وأن تصبر وتحتسب الأجر عند الله تعالى، ولا تعجز ولا تضعف، حتى تنال ما عند الله من نعيم الجنة.

#### (فصل) في فوائد الابتلاء

حاشاً لله أن يعذب عباده المؤمنين بالابتلاء، أو أن يؤذيهم بالـفتنة، ولكن تتجلى رحمة الله تعالى وحكمته فيه، فمن فوائد الابتلاء:

 ١ ـ تربية المؤمنين وصقل معادنهم وتمحيص ما في قلوبهم، فهم ينضجون بالمحن كما ينضح الطعام بالنار.

<sup>(</sup>١) تفسير المراغي (٢٠/١١٣).



قال تعالى: ﴿ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (سورة آل عمران: ١٥٤).

٢ ـ رفع درجات المؤمنين، ومضاعفة حسناتهم، وتكفير خطاياهم، حتى
 يمشي أحدهم على الأرض وما عليه خطيئة.

وقال عِيَّاتِيُّم أيضًا: «ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن (٢). ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه،

٣ ـ تطهير الصف المؤمن من أدعياء الإيمان من المنافقين والذين في قلوبهم مرض، فإبان العافية والسراء يختلط الحابل بالنابل، والخبيث بالطيب، وإنما يقع التمييز بين الأصيل والدخيل، بالمحن والبلاء، كما يتميز الذهب الحقيقي من الزائف بالامتحان بالنار.

قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَدَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِن الطَّيِّب ﴾ (سورة آل عمران: ١٧٩)

٤ ـ الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة، وهو لا يتم إلا بالمعاناة العملية
 للمشاق، وبالاستعلاء الحقيقي على الشهوات، وبالصبر الحقيقي على الآلام.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وقال الألباني: صحيح اصحيح الجامع؛ (برقم ٥٨٢٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري وغيره.

<sup>(</sup>٣) راجع «أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية؛ للدكتور/ علي بن نفيع العلياني.

أيتها الأخوات المسلمات ... (إن طريق الجنة ليس مفروشًا بالأزهار والرياحين، بل محفوف بالمكاره والشدائد والمحن والابتلاءات، والزاد في هذا الطريق هو الصبر والتقوى فيحتاج المؤمن إلى صبر على المكاره ليدخل الجنة، وإلى صبر عن الشهوات لينجو من النار، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا الْبِعَاءَ وَجه رَبِّهِم وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمًا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السِّينَةُ أُولِيكَ لَهُمْ عُقَى الدَّارِ ؟ جَنَاتُ عَدْن يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ باب ؟ وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِيًا تِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ باب ؟ وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِيًا تِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ باب ؟ وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِيًا تِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ باب ؟ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِيًا تِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ باب ؟ وَمَن صَلَحَ مِنْ أَبِعُمْ عُقَبَى الدَّارِ ﴾ (سورة الرعد: ٢٢-٢٤) (١٠)

#### (فصل) نماذج من سير النساء المجاهدات الصابرات

وهذا نموذج صادق بلغت امرأة مؤمنة ظهر من خلاله قــوة إيمانها بالله تعالى وجلال صبرها، وشدة عزيمتها ومجاهدتها لنفسها، وهو موقف أم سُلَيْم.

فعن أنس بن مالك تطقيه قال: مرض أخ لي من أبي طلحة يُدعى أبا عُمير، فبينا أبو طلحة في المسجد مات الصبي، فهيأت أم سليم أمره وقالت: لا تخبروا أبا طلحة بموت ابنه، فرجع من المسجد، وقد تطيبت له وتصنعت، فقال: ما فعل ابني؟، قالت: «هو أسكن مما كان»، وقدمت له عشاءه، فتعشى هو وأصحابه الذين قدموا معه، ثم قامت إلى ما تقوم له المرأة، فأصاب من أهله، فلما كان آخر الليل قالت: «يا أبا طلحة، ألم تر آل فلان، استعاروا عارية، فتمتعوا بها، فلما طلبت إليهم شق عليهم؟» قال: ما أنصفوا، قالت: وفإن ابنك فلانًا كان عارية من الله فقبضه إليه». فاسترجع. وحدمد الله، وقال:

<sup>(</sup>١) (الابتلاء) (ص: ٢٢).

 <sup>(</sup>۲) قال النووي «شرح مسلم» (۱۱/۱۱): وضربها لمثل العارية دليل لكمال علمها وفضلها وعظم
 إيمانها وطمأنيتها.



والله لا أدعك تغلبيني على الصبرا، حتى إذا أصبخ غدا على رسول الله على عبد فلما رآه قال: دبارك الله لحما في ليلتكما، فاشتملت منذ تلك الليلة على عبد الله بن أبي طلحة، ولم يكن في الأنصار شاب أفضل منه، وخرج منه رجل كثير، ولم يمت عبد الله حتى رزق عشر بنين كلهم حفظ القرآن، وأبلى في سبيل الله، (۱).

وعن أنس بن مالك وطن قال: شهدت أم سليم «حنينًا» مع رسول الله عن معها خنجر قد حزمته على وسطها، وإنها يومئذ حامل بعبد الله بن طلحة، فقال أبو طلحة: يا رسول الله إن أم سليم معها خنجر، فقالت: يا رسول الله أتخذه إن دنا مني أحدٌ من المشركين بقرت بطنه، أقتل به الطلقاء، وأضرب أعناقهم إن انهزموا بك، فتبسم رسول الله علين وقال: «يا أم سليم، إن الله قد كفي واحسن، (1).

وضربت أم إبراهيم العابدة دابة فكسرت رجلها، فأتاها قوم يعزونها فقالت: «لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس»<sup>(٣)</sup>.

وهناك من النساء من ضربن المثل الأعلى، والقدوة الحسنة في الصبر من أجل دينهن، فمنهن من كانوا يلقونها، ويحسملون لها مكاوي الحديد، ثم يضعونها بين أعطاف جلدها، ويدعون الأطفال ليعبثون بعينها حتى يذهب بصرها.

وممن عُذَّب بهـذا العذاب زنيزة جـارية عمـر بن الخطاب رلي الله وكان هو وجمـاعة من قريش يـتولون تعذيبـها، ولما ذهب بصـرها قال المشركـون: «ما

<sup>(</sup>١) راجع «أحكام الجنائز وبدعها» للألباني، ص (٢٤).

<sup>(</sup>٢) صححه الحافظ في «الإصابة» (٨/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) اصفة الصفوة، لابن الجوزي (٣/ ١٩٠).



أصاب بصرها إلا اللات والعنزى ، فقالت لسهم: «والله ما هو كذلك، وما تدري اللات والمعزى من يعبدهما، ولكن هذا أمر من السماء والله قادر على أن يرد على برد على برد على أب

ومن النساء أيضًا الـلائي أبلين بلاءً حسنًا، من كانوا يسـقـونها العـسل، ويوثقونها بالأغلال، ثم يلقـونها بين الرمال، ولهـا حر يذيب اللحم، ويصـهر العظم، حـتى يقتلهـا الظمأ، ومنهن أم شـريك، وجارية لبني المؤمل، والـنساء فططفه جميعًا(۱).

وهذان مشالان من أروع الأمثلة والنماذج الإيمانية الراقيـة، والتي تدل على قـوة الإيمان والثبات على الدين، جديـر بكل مـسلمة أن تقف أمامهـا بكل تأمل وتدبر آخذة منهما الدروس والعبر.

#### 1 . آسيا ملكة مصر:

روى أبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة تُطْنِي قال: "إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها، فكان إذا تفرقوا عنها ظلَّتُها الملائكة، فقالت: ﴿ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجْنِي مِن فِرْعُونَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلْمِينَ ﴾ (سورة التحريم:١١)، فكشف لها عن بيتها في الجنة "".

يقول الدكتور عمر سلمان الأشقر \_حفظه الله \_: (من سنة الله في خلقه أن يفضحهم إن هم تجاوزوا حدودهم، وبخاصة إذا اعتدوا على ربوبية الله والوهيته، ومن ذلك ما وقع لطاغية مصر الذي ادعى الألوهية والربوبية، وقد فضحه الله في مواقف كثيرة، آخرها إهلاكه وجنده بالغرق.

<sup>(</sup>١) انظر «عودة الحجاب، للشيخ محمد إسماعيل (٢/ ٥٣٥: ٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) قال الألباني \_ رحمه الله \_: إسناده صحيح على شرط مسلم «الصحيحة» (٦/ ٣٥) برقم (٢٥٠٨).



ومن ذلك أنه كان يبحث عن الطفل الذي سيكون هلاكه على يديه، فأرسله الله إليه في قسره، والقى حبه في قلب الملكة، فربي في قصر فسرعون، فكان يرعاه ويحفظه، وينفق المال على أمه جزاء إرضاعها له.

ومن ذلك إدخال الإيمان بالله الواحد الأحد في قلب ماشطة ابنته، فقد كفرت بالوهيته وربوبيته وآمنت بالله الواحد الأحد.

ومن ذلك إيمان زوجة فسرعون بالله وبما جاء به رسسول الله موسى، فعلنبها عذابًا شديدًا، وطلب من الله تبارك وتعالى أن ينقذها من عذابها، ويختارها إلى جواره ﴿ وَصَرَبَ اللهُ مَضَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ ﴾ (سورة التحريم: ١١).

وقد أخبرنا هذا الحديث أن فرعون عندما اكتشف إيمان زوجته، أوتد لها أربعمة أوتاد في يديها ورجليمها، وهذا يمعني أنه دق في كل طرف من أطرافهما وتدا، ويحتمل أن يكون أمر بأن يشد كل طرف من أطرافهما بحبل إلى وتد من تلك الأوتاد.

وعلى كل فإن هذا النوع من التعذيب مؤلم وشديد، ولذلك فإنها دعت ربها أن يخلصها من فرعون وعمله، وأن ينجيها من القوم الظالمين، بنقلها إلى دار البقاء في جنات النعيم.

وأخبرنا هذا الحديث أن الملائكة كانت تظل هذه المرأة الصالحة عندما يتفرق عنها زبانية فرعون الذين يعذبونها، كما أخبرنا أن الله كشف لها عن بيستها في الجنة، وهي تحت العذاب. لقد أثبستت هذه المرأة لفرعون تفاهته وحقارته، فقد آمنت بالله إلها وربا، وكفرت بالوهيته وربوبيته، ولو كان إلها كما ادعى لما



خسرجت زوجته عن طوعه، ولا استطاع أن يعيـدها إلى الإيمان به، ولكنهـا اختارت مفارقته إلى الرب الذي آمنت به)(١).

#### دروس وعبر من هذه القصة:

١ - لتنظر المرأة المسلمة إلى إيمان زوجة فرعون الضارب في أعماق قلبها، والتي واجهت به العذاب والهوان الذي أصابها بسبب ثباتها على عقيدتها وإيمانها بالله تعالى، مع أنها هي المرأة الرقيقة الضعيفة المنعمة في قصر فرعون، والتي كانت تعيش عيشة المرفهات، لا لشيء إلا طلبًا لمرضاة الله تعالى وجنته.

فهل وعت المسلمة الدرس كي تثبت على التزامها وتمسكها بدينها، ولا تقدم تنازلات، أو تتوانى في الالتزام ببعض شعائر دينها؟ وهل علمت المسلمة أن ما عند الله خير وأبقى؟

٢ - لم يراع فرعون حق العشرة والصحبة مع زوجمته التي عاشت معه،
 فأذاقها أشد ألوان العذاب، لا لأنها ضيعت حقوقه أو بعضًا منها، أو لأنها لا
 تعاشره بالمعروف، وإنما بسبب إيمانها بالله تعالى وكفرها بالوهيته الكاذبة.

فما حال المسلمة التي ترزح تحت رجـل لا يصلي؟ أو رجل يريدها متبرجة؟ أو رجل يشرب الخمر أو يزني بالنساء؟ فما بقاؤها معه؟!

إن على المسلمة أن تفر من زوجها إذا ما أمرها بمعصية الله تعالى، أو أصبح خائنـًا لهذه الأمانة التي أخذها من وليها ولم يحافظ عليها.

وإن على المسلمة أن تـثبت وتصبـر حتى تأخذ بيـد زوجها إلى مـرفا الإيمان والعقيدة الصحيحة، إذا لمست فيه الخير، حتى يرتقيا سويًا إلى مرضاة الله تعالى.

<sup>(</sup>١) (صحيح القصص النبوي) (ص: ٢٨١-٢٨٢).

d[f]>

" ـ نصر الله عزَّ وجلَّ لعباده المؤمنين به، ورعايته لهم، عندما يبتلوا بسبب إيمانهم به سبحانه وتعالى، عقيدة لابد أن تستقر في قلب كل مسلمة، فربما يتأخر الفرج بعض الوقت، وربما يستمر البلاء مدة، لكن في النهاية نصر الله آت، وتثبيته لعباده المؤمنين قائم، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وهذا يظهر لنا من إرسال الله تعالى لامرأة فرعون الملائكة تظلها وهي مشدودة إلى الأوتاد، وكشف لها عن بيتها في الجنة ومنزلته عنده، وفي ذلك تثبيت لها على الإيمان، فهو سبحانه وتعالى لا يتخلى أبدًا عن عباده المؤمنين الصابرين.

٤ ـ اختارت امرأة فرعون ما عند الله على ما عند فرعون من النعيم الزائل، وفضلت نعيم الآخرة على نعيم الدنيا، فهلا وعت المسلمة الدرس، فكانت عينها وقلبها دائمًا على الجنة، وليس على حطام دنيا زائلة، وكان شعارها دائمًا: «ما عند الله خير وأبقى».

٥ ـ لو شاء الله لانجى آسـيا امرأة فـرعون من محنـتها وابتـلائها، ولأهلك فرعون وزبانيـه، ولكنها سنة الله تعالى في خلقه، يبـتلي عباده المؤمنين، ويجهل الظلمة الكفرة ولـكن لا يهملهم، يرفع درجات المؤمنين ويكفر عنهم سـيئاتهم، ويعد للظالمين والكاذبين العذاب في الدنيا والآخرة.

#### ٢. ماشطة ابنة فرعون:



المُدرى (١) من يديها، فقائت: بسم الله، فقائت لها ابنة فرعون: أبي قائت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله، قائت: أخبره بذلك قائت: نعم، فأخبرته، فدعاها، فقال: يا فلانة، وإن لك ربًا غيري قائت: نعم، ربي وربك الله، فأمر ببقرة من نحاس، فأحميت، ثم أمر بها أن تُلقى هي وأولادها فيها، قائت له: إن لي إليك حاجة، قال: وما حاجتك قائت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد، وتدفننا، قال: فلك لك علينا من الحق.

قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحداً واحداً إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع، وكأنها تقاعست (٢) من أجله، قال: يا أمه، اقتحمي فإنَّ عداب الدنيا أهون من عذاب الأخرة فاقتحمت».

قال: قال ابن عباس: «تكلَّم أربعة صغار: عيسى ابن مريم ﷺ، وصاحب جُريح، وشاهد يوسف ﷺ، وابن ماشطة ابنة فرعون،<sup>(۲)</sup>.

يقول الدكتور/ عسمر الأشقر - حفظه الله -: (هذه قصة امرأة علم الرسول على الله عندما يخرج به إلى السموات العلا في ليلة الإسسراء، فقد تنسم الرسول على الله عروجه نسمات طيبة هبت عليه، فسأل جبريل عن مصدرها، فأخبره أن هذه الرائحة الطيبة تنبعث من ماشطة ابنة فرعون ومن أولادها.

كانت هذه المرأة تعيش في قصر الملك، وكانت تعني بابنته، فتمشط شعرها، وتقوم على أمرها، ومن كان هذا عمله لابد أن يكون مكرمًا معزرًا مرفهًا، ولكن الإيمان غزا قلبها، وملك عليمها أمرها، كما غنزا قلب الملكة زوجة فسرعون،

<sup>(</sup>١) المدرى: أداة من الأدوات التي يسرح بها الشعر.

<sup>(</sup>٢) تقاعست: تأخرت.

<sup>(</sup>٣) حسن إسناده محققوا المسند، وعزوه إلى الطبراني وابن حبان.



فالإيمان يجد له طريقًا إلى قلوب الأغنياء كما يجده إلى قلوب الفقراء، عندما يريد الله بعبده خيراً.

وقد كتسمت هذه المرأة إيمانها كما كسمته زوجة فرعون، وكسمه مؤمن آل فرعون ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَانَهُ ﴾ (سورة غانر:٢٨)، ولكن مهما حاول المرء أن يكتم ما يجري في أعماق نفسه، فلابد أن تدل عليه تصرفاته، وسمته، وحركاته، وأقواله، ففي بعض الأوقات يغفل الإنسان عن نفسه، فيتصرف على سجيته.

وقد حصل هذا لهذه المرأة الصالحة، فقد سقط منها المدرى عندما كانت تسرح لابنة فسرعون شعرها، فقالت: بسم الله، وهي مقولة تجري على السنة المسلمين من غير قصد، يقولون بسم الله عندما تزل أقدامهم، أو يتعشر أحد أبنائهم، أو يسقط من يد أحدهم سكينه أو قلمه.

وعجبت ابنة فرعون لمقالتها، وكانت جاهلة مغترة بأبيها، تعتقد فيه ما ادعاه زوراً وكذبًا من الألوهية والربوبية، فقالت لها مستفهمة: أبي؟ تقول لها: الذي سميت باسمه أبي؟ فأبت تلك المرأة المؤمنة أن تعترف لفرعون وتقر له بالألوهية الكاذبة التي يدعيها، وعزمت على أن تقف الموقف الذي يفرضه الإيمان على الرغم مما سيترتب عليه من النتائج التي قد تقضي عليها وعلى أولادها، ولذلك كانت صريحة في الإجابة، وهي صراحة مقرونة بالتحدي، فلم تكتف بالقول: إنه الله ربي، بل قالت: ربي ورب أبيك الله.

وعند ذلك قالـت لها: أخبـره بذلك؟ تسألهـا إن كانت توافق إخـبار الملك بإيمانها بالله، وخروجها عن الوهية الملك، فقالت: نعم. ولعل ابنة فرعسون كانت تريد من وراء ذلك السؤال أن تجنثو هذه المرأة على ركبتيها تتوسل إليها كسي لا تخبر الملك بخبرها، كبي لا يقضي عليها، ولا على أولادها، ومن الناس من يتنعم بتذلل الناس وخضوعهم لهم.

أو لعلها كانت تريد أن تبقي سرها محفوظًا عندها كي تساعدها على تحقيق رغباتها وأغراضها، ففي قصور مثل هذا الطاغوت تتعدد مراكز القوى، وكل يسعى لتحقيق مصالحه ورغباته، ويحتاج هؤلاء إلى الأعوان من الرجال والنساء الذين يتجسسون لصالحهم، ويقومون بتنفيذ مخططاتهم، يدلك على صحة ذلك أنها لم تبادر لإخبار أبيها بما قالته، ولكنها سألتها عن ذلك ولابدً أن سوالها إياها يدل على أنها لها مأربًا من وراء سؤالها.

ولكن المرأة الصالحة حسمت الأمر، فلم تتوسل، ولم تطلب من ابنة الملك كتمان أمسرها، ووافقت على إخباره بحالها، ويبدو أنها تعبت كتمانها إيمانها، فالذي يكتم إيمانه يجد عناء شديدًا، فهو يكتم صلاته وصيامه ودعاءه، وإذا ما وقع منه ما يكاد يشي به، عنتا في تبرير ما وقع من تصرفات وأقوال وأفعال.

وقد يصل الحال بأمثال هؤلاء إلى التصريح بإيمانهم عمدًا، وقد يفرحون إذا الكشف أمرهم، وتبين حالهم، على الرغم من النتائج الأليمة التي تعقب ذلك.

ولو طلبت منها عدم إخبار أبيـها، فإنها ستبقى أسيرة لهـا، وستبقى تهددها وتتوعدها بإخباره فتعيش في رعب دائم.

وأخبسرت الفتاة المغسرورة أباها الجبار الطاغية بما كان من شأن ماشطتها، فدعاها واستعلم منها، فصدقته القول، وأن الله هو ربها وربه.

وهذا الموقف الذي وقفته هذه المرأة يمشـل إنموذجًا يحدث دائمًا وأبدًا، ولكنه فريد، إنه الأنموذج الذي يمثل استعلاء الإيمان أمام الكفر والطغيان، الإيمان المجرد



من السلاح والقوى البشرية، يظهره المرء عـلى الرغم من تبعاته الجسام، والمعاناة التي سيعانيها صاحبه، ولكنه يطمع من وراء ذلك أن ينال حياة كريمة عند الله في جنات النعيم.

فما كان من ذلك الطباغية إلا أن استعمل وسيلة من الوسباتل التي كان قد أعدها لمن يخرجون عن الوهيته وربوبيته، فقد جاء بأداة مصنوعة على شكل بقرة، فأشعلت تحتبها النار حتى حميت، ثم أمر أن تلقى وأولادها في جوف تلك البقرة النحاسية، بعد أن أصبحت فرنًا ذا حرارة شديدة هائلة.

فطلبت منه طلبًا، وطلبها لم يكن تذللاً ولا خضوعًا، ولا رجاء ولا استعطافًا، لقد كان الطاغية يظن أن هذا النوع من العذاب يمكن أن يردها عن دينها، أو لعله كان يظن أن هذه المرأة الرقيقة قد تتوسل إليه وترجوه ليصفح عنها، أو لعلها ترجوه لأولادها، فقد تقول له: ما شأن أولادي، أنا المجرمة في نظرك دونهم، ولكنها لم تفعل شيئًا من ذلك، وكل الذي طلبته أن يجمع بقاياها المحترقة وبقايا أولادها في ثوب، ثم تدفن بقايا الأجساد المحترقة، وقد وعدها بتحقيق مطلبها.

وقد يظن بعض الناس أن هذه المرأة قد أساءت لأولادها عندما أوقعتهم في هذا البلاء العظيم الذي حلَّ بهم، ولكن لهذه المرأة وأمشالها منطق آخر، فهي تعتقد أن هذا الذي فعل بهم فيه خير عظيم لهم عند ربهم عندما يقدمون عليه، وكذلك كان.

أمر السطاغية برمي أولادها في جوف ذلك الأتون المشتعل واحداً في إثر واحد قبل أن يـقذف بها فيه، ولـعله أراد بذلك أن ترجع عن دينها، وهي ترى كـيف تفعل النـار بهم قبلهـا، ولعله أراد أن يزيد في عـذابهـا برؤيتهـا أولادها يحترقون بين يديها، والمرأة رقيقة في طبعها، ولذا تؤذيها رؤية المناظر البشعة كالإحراق بالنار وسفك الدماء، ويزيد من المها أن يكون الذين يعذبون ويقتلون هم أولادها، فالأم في هذه الحال يتصدع قلبها، وتنفطر مرارتها، ولكن هذا الموقف الذي وقفته، وهذا الصبر والتجلد الذي تحلت به يدل على ذلك المستوى الإيماني الذي بلغته تلك المرأة، ولذا لم يكن عجبًا أن يفوح عطرها وعطر أولادها وشذاهم هناك في السموات، وأن يجده الرسول عليه ويلفت نظره في رحلته إلى السموات العلا، وأن يعلم خبرها في تلك الرحلة، إنها عظيمة عند رحلته إلى السموات العلا، وأن يعلم خبرها في تلك الرحلة، إنها عظيمة عند الله، فبمقدار هوانها على فرعون وجنده عظمت عند الله وملائكته.

وقد أخبرنا رسولنا على أن تلك المرأة رق قلبها وتألمت ألما شديدًا عندما جيء بابنها الرضيع ليقذف به في النار، وأكثر ما تكون المرأة شفقة ورقة عندما يصاب ابنها الرضيع بما يؤذيه في هذا السن، فكأنها تقاعست وفكرت بالنكوص، فشبتها الله بابنها، فأنطقه الله آية لها، ليزيد إيمانها، ويدلل لها على صدق موقفها، فقال لها: \_ وليس من شأن الأطفال أن يتكلموا \_ يا أمه، اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

لم يطلب منها ألا تحزن عليه، أو تفكر فيه، وإنما خاطبها في أمر نفسها، وطلب منها أن تصبر على ما أريد بها، فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، هذا هو العزاء الكبير الذي يعزي من يواجهون الموت والقتل في سبيل الله، ولذا فإنها ـ عندما سمعت كلام وليدها ـ لم تنتظر منهم أن يقذفوها في النار، بل اقتحمت بنفسها النار، وألقت بها في ذلك الاتون المستعر.

ولاشك أن رائحة جسدها المحترق وأجساد أولادها كانت تفوح، شأنها شأن اللحم عندما يوضع في الفرن فيشيط ويحترق، ولذلك كان من إكرام الله لها أن



جعل لها عطراً مميزاً يفوح في السموات، لقد ربحت تلك المرأة، وخسر فرعون، لقد ماتت كما مات فرعون، وذهب كل منهما إلى ربه، فرعون وزبانية في البرزخ يعرضون على النار غدواً وعشياً، وفي يوم القيامة يقدم قومه فيوردهم النار، وهذه وأولادها يتنعمون في الدرجات العلا، ويوم القيامة يدخلهم ربهم جنات تجري من تحتها الانهار.

#### عبر الحديث وفوائده:

١ ـ بيان ما يفعله الإيمان بالنفوس، ففي سبيل الله يستروح المؤمنون العداب، ويواجهون الطغاة، ولا ينفع في مواجهة المؤمن أشد ألوان الظلم وأقسى أنواع التعذيب.

٢ ـ فيمه ذكر بعض ما وقع للرسول علينها في معراجه إلى السماء ليلة الإسراء، فقد شم عطر هذه المرأة، وأخبره جبريل بقصتها.

٣ ـ إكرام الله لأوليائه الذين بذلوا نفوسهم رخيصة في سبيله، فقد أعلى
 الله مقام هذه المرأة، وأكرمها إكرامًا عظيمًا، هي وأولادها.

٤ ـ عظم كراهية الكفرة أمثال فـرعون للمؤمنين، وخلو قلوبهم من الرحمة عندما يواجهـون المؤمنين، فقد يسفكون دمـاءهم، وقد يحرقونهم، غيـر مفرقين بين البالغين والأطفال الرضع.

٥ ـ لم تكن المرأة منتحرة عندما اقتحمت النار، فقد أرادت أن تغم فرعون وزبانيته، فبدل أن ترضي غرورهم بتمنعها وصياحها ورفضها الإلقاء في النار، اقتحمتها بنفسها، غير هيابة ولا وجلة، فزاد ذلك في غيظهم وقهرهم، وأبانت لهم حقارة أنفسهم، ففي الدنيا من لا يقبل المذلة، ويأبى أن يطأطيء رأسه للظلم



والظالمين، وقد يظن بعض الذين ينسبون إلى العلم أن هذا الذي فعلته هذه المرأة المنتجرة، وهؤلاء بحاجة أن يعرفوا الفرق بين الانتجار وما فعلته هذه المرأة)(١).

٦ ـ كذلك يظهـر لنا من موقف ماشطة ابنة فـرعون مدى ثباتهـا على دينها
 وعقيدتها، رغم أن الفرصة أتتها أكثـر من مرة لتعود عما قالت، ولكنها أصرت وهي تعرف ما الثمن الذي ستدفعه إزاء هذا الإصرار على ما هى عليه من الحق.

فلما قالت لها ابنة فرعون: أبي، قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك، قال: أخبره بذلك؟، فقد كان من الممكن أن تشراجع ولكنها قالت: نعم، أي أخبريه، وحتى لما وقفت بين يدي سيدها فرعون وقال لها: يا فلانة، وإن لك ربًا غيري؟، أصرَّت وقالت: نعم ربي وربك الله.

هكذا يكون الثبات على الالتزام والاستقامة على الدين، لا لمجرد هوى أو ضعف أو استهزاء من قريب أو جارة أو أهل تنتكس المسلمة.

٧ - هل سألت المسلمة نفسها: ما السبب الرئيسي والمهم الذي يحمل مثل هذه الخادمة في قصر أقوى وأغنى رجل في عصره وهي تعيش عيشة المرفهات فهي ماشطة بنت الملك؟ إنها الجنة أيتها المسلمة التي يجب ألا تقدمي عليها شيئًا أبدًا.

<sup>(</sup>١) (صحيح القصص النبوي، (ص: ٢٨٧-٢٩٣).

# الباب الثالث

# فطوبى للغرباء

#### الباب الثالث

# فطوبی للفسریاء

لابد أن تفهم الأخت المسلمة وهي في طريقها لطلب رضا الله والجنة، أنها ستكون غريبة ولابد، وستشعر بالغربة، حتى بين أقرب الناس إليها وأحبهم إلى قلبها \_ إن لم يكونوا يسيرون في نفس الطريق \_ لأننا في زمن لا يفهم فيه كثير من الناس الإسلام الصبحيح إلا من رحم الله، فلا تجزع من ذلك ولا تهن، بل تعلم أن ذلك من صحة سيرها على الطريق.

عن أبي هريرة وَعَلَيْكَ قَـال: قَـال رسـول الله عَلَيْكِيْمَ : «بدأ الإسـلام غـريـبًـا وسيعود كما بدأ غريبًا، فطوبي (١) للغرباء، .

وفي تفسير معنى الغرباء وردت أحاديث منها:

١ ـ ١٠٠٠ الذين يُصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي، ".

٢ ـ ... الذين يُصلحون إذا فسد الناس،

° . ... اناس صالحون في اناس سوء كثير، من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم، · · ·

وقد قسَّم الشيخ سلمان بن فهد العودة المعنى العام للغربة إلى صورتين:

<sup>(</sup>١) قيل في معناها: الخير والفرح والنعيم، وقيل الجنة، وقيل شجرة في الجنة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وابن ماجه وأحمد وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «الأوسط»، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن.



الأولى - غربة أهل الإسلام في أهل الأديان في كل زمان ومكان، فالمسلمون في الكفار كالشعرة البيضاء في الثور الأسود.

وهذه الحقـيقــة الثابتــة ــ شرعــًا وقدرًا ــ وهي قلة المؤمنين في جنب الــكفار توجب للمسلم نظرة متوازنة معتدلة:

(أ) فالذين يسطمعون في تطهير الدنيا من الكفر والشرك مشاليون، لأن الصراع بين التوحيد والشرك سيظل قائمًا حتى يأتي أمر الله.

(ب) والذين يتخذون من هذه الحقيقة تكأة للقعود عن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وبذل الجهد في هذا السبيل مسخطئون أيضًا، لأن هذه الحقيقة لم تمنع النبي عَيِّا في ولا أصحابه من الجهر بالدعوة، والتضحية في سبيلها، والصبر عليها.

الثانية \_ هي غربة أهل السنة الصابرين عليها، والمنتسبين إليها، البرآء مما عداها . في أهل الإسلام.

وغربة هؤلاء في المسلمين، قد تكون في كشير من الأحيان أشد من غربة المسلمين في سائر الأديان، وكلما ازداد تمسك هذا الغريب بالسنة \_ علمًا وعملاً \_ ازدادت غربته وقل مشاكلوه وكثر مخالفوه، فهو مسافر في طريق طويل ذي مراحل، ومعه أصحاب، كلما قطع مرحلة انقطع بعضهم حتى لا يكاد يواصل السير معه إلا القليل.

ويجد هذا الغريب كرب الغربة ولأواءها وشدتـها على النفس، حين يكون المنابذون له، المسفهون لرأيه، هم من إخوته في الدين!

وظلم ذوى القربي أشد منضاضة ٥٥٥ على المره من وقع الحسسام المُهَنَّد



فالمسلم لا يجب أن يحاربه الكفار، ويضعوا العقبات والأشواك في سبيله، بل العجب لو لم يفعلوا ذلك.

لكن أن يكون إخواته في الدين هم القائمون بهذا الإيذاء، فذلك الجرح الذي لا يندمل، ولذلك قال سفيان الثوري \_ رحمه الله \_: «استوصوا بأهل السنة خيرًا، فإنهم غرباء»(١).

هل فهمتي الآن أيتها الأخت المسلمة، معنى وحقيقة الغربة التي ستقابلينها، حتى لا تشعرين بضيق أو حزن، أو يحدث عندك انهزام نفسي يوقفك عن السير إلى الله.

ربما تجدين الغربة بين أهلك في البيت الواحد، مع والديك أو مع زوجك وربما مع أقاربك أو جيرانك وهكذا، المهم أن يكون شعورك بهذه الغربة دافعًا لك إلى مزيد من العطاء والتضحية والتحمل، والقيام بالدعوة إلى الله علمًا وعملًا، لا عائقًا لك عن السير إلى الله.

#### وإليك أهم الوسائل التي تعينك على دفع هذه الغربة ما أمكن:

1. الصحبة المؤمنة: حيث تواجدك في مجتمع الأخوات المستقيمات الذي يجعلك تشعرين دائمًا بالمناخ الآمن المطمئن، والذي يدفع عنك وساوس الشيطان، ويعينك على طاعة الله تعالى.

١٠ القيام بمهمة الدعوة إلى الله: حيث تعليم غيرك السعلم الشرعي، وقيامك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يجعلك دائمًا في إيمان مستزايد، واتصال وثيق بالله، يدفع عنك الشعور بالغربة والوحدة.

<sup>(</sup>١) «الغرباء الأولون» (ص:٨١-٥) بالمجتصار وتصرف.



٣. الصبر: فعلى وهج النار الملتهبة \_ نار الفتنة بجميع أنواعها \_ تتميز معادن الناس، فينقسمون إلى مؤمنين صابرين، وإلى مدَّعين أو منافقين، وينقسم المؤمنون إلى طبقات كثيرة بحسب شدة صبرهم وقوة احتمالهم.

فبالصبر تحفظ المسلمة على نفسها نقاء عقيدتها، وصفاء إيمانها، وحمايتها من الردَّة التي تطل برأسها على صورة مذاهب أو مناهج أو أفكار بالبة عفنة.

٤. ذكر الله تعاثى: الذي يجعل المسلمة دائمًا في اتصال وثيق مع الله،
 فتطمئن نفسها دائمًا وتسكن وتهدأ، وتنتصر دائمًا على شيطانها ووساوسه.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةُ وَأَصِيلاً ﴾ (سورة الاحزاب: ٤١-٤١).

وقال تعالى في الحديث القدسي: «أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبراً تقريت إليه ذراعًا، وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت منه باعًا، وإن اتاني يمشي أتيته هروله، (١).

الإكثار من تلاوة القرآن المكريم بتدبر وخشوع: وذلك لأن مثل هذه القراءة الخاشعة تجلي البصائر الكليلة وتشفي الصدور العليلة، فإذا لزمت المسلمة التلاوة في تمهل وتدبر وتخشع، نزلت عليها السكينة والطمأنينة وقرَّت عبنها بأنوار القرآن، وإلى هذا يدعونا الله تبارك وتعالى فيقول: ﴿ كتابٌ انزلناهُ إليك مُباركٌ لِيدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ (سورة ص ٢٥٠).

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان.

النباب الزرابي

# العقبات *وكيفية التغلب*

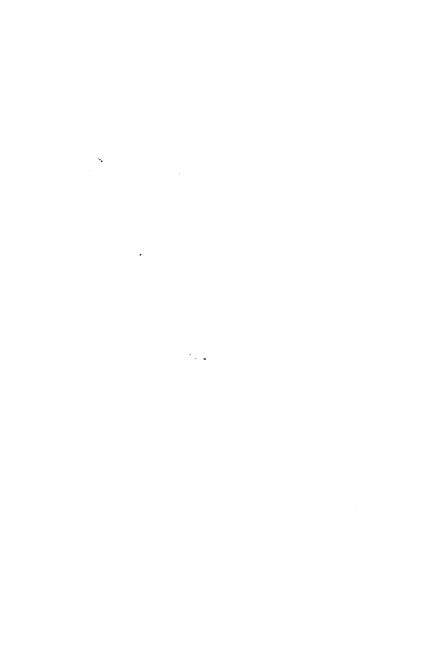

# الباب الرابع

# العقبات وكيفيت التغلب عليها



### العقبة الأولى *قرىنــات الســوء*

الصحبة الفاسدة القديمة، التي لا تدعها تفكر فيما يصلحها، وينجيها، لا يريدونها تتركهن وتذهب في طريق آخر، فهن متبرجات ويردنها هي الأخرى أيضًا متبرجة، هن يذهبن إلى النوادي ودور السينما والمسارح ويختلطن بالرجال، فلماذا تنعزل هي عنهن؟

حرب ضروس تشنها هذه الصحبة الفاسدة، حتى تتقاعس عن التمسك بدينها، تأثرًا بهن، أو حرجًا منهن، ثم لا يغنين عنها من الله شيئًا يوم القيامة.

وكم من فتاة تحطمت، وانتكست، وتبلد حسهما، ووهنت مشاعرها، بسبب الرفقة السيئة.

وكم من فتاة تـهدمت حياتها، وانسـلخت من دينها وأخلاقهـا، وأصبحت منبوذة من المجتمع بسبب قرينات السوء.

وكم من فـتــاة نست ربها وعـقت والديهـا، وأخـذت تنغـمس في الملذات والشهوات مع رفقة من شياطين الإنس.

وكم من فتــاة تعرت، وأصبح التــبرج عندها دينًا، وأضــاعت الصلاة، ولم تعرف للآخرة طريقًا، ولا لطاعة ربها ونبيها سبيلًا، بسبب رفقة السوء.



وقد حذرنا الشرع الحنيف من الرفقة السيشة، وحثنا على صحبة الصالحين الطبين.

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الطَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذَاتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴿ ٣٠ يَا وَيُلْتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً ﴿ ٣٠ لَقَدْ أَضَلْنِي عَنِ الذَكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً ﴾ (سورة الغرقان: ٢٧-٢٩).

وقال أيضًا: ﴿ الأَخِلاُّءُ يُومَنِدُ بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (سورة الزخرف: ٦٧).

وعن أبي مسوسى الأشعسري ولحق أن النبي عِلَيْكُم قال: «إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يُحنَّذِيك (١) وإما أن تبتاع منه (١) وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً منتنة، (٣).

وعن أبي سعيد الخدري ولي عن النبي عَلَيْكُم قال: «لا تصاحب إلا مؤمنًا، ولا ياكل طعامك إلا تقي، ".

وعن أبي موسى الأشعري فين أن النبي عَلَيْكُم قال: «المرء مع من احب، (٠٠). وقال أيضًا: «المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل، (١٠).

<sup>(</sup>١) أي يُعطيك.

<sup>(</sup>۲) ای یعنیت. (۲) ای تشتری منه.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والترمذي، وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" برقم (٧٣٤١).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه.

 <sup>(</sup>٦) رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود (٢/ ١٢٢٦) برقم (٧٣٤١)، وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم (٢٤٧٢).

قال أحد العلماء: الأصحاب ثلاثة: صاحب كالهواء، وصاحب كالدواء، وصاحب كالدواء، وصاحب كالدواء، وصاحب كالداء؛ أما الصاحب الذي كالهواء، فهو الذي لا تستغني عنه، وهو الذي يقربك من الله، ويعرفك على الله، ويُحبب إليك ذكر الله، والصاحب الذي كالدواء هم أهل المنافع، لا تحتاج إليه إلا وقت الطلب كالخباز والنجار وغيرهما، والصاحب الذي كالداء فهو الذي يُعديك وهو كالسم الزُعاف، وهو الذي يقربك من النار، ويقودك إلى الخزي في الدنيا والآخرة.

وقــال بعض العارفين، الأخ الـصالح خـير من نـفسك، لأن النفس أمــارة بالسوء، والأخ الصالح لا يأمر إلا بالخير.

وصدق الشاعر حين قال:

عن المرء لا تسال وسل عن قرينه ههه فكل قرين بالمقارن يقتدي إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ههه ولا تصحب الأردي فتردى مع الردي

وقال آخر:

انت في الناس تُقـــــاس ه≡ه بمن اخــــتـــرت خليــــلاً فــاصــحب الأخــيــار تعلوا ه≡ه وتنل ذكــــراً جـــمـــيـــلاً

وقال آخر :

همـوم رجـال في أمـور كـشيـرة مهم وهمي في الدنيا صديق مساعد نكون كروح بين جسمين قُسُمت هه فجسماهما جسمان والروح واحد

ويقول الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: لولا القيام بالاسحار، وصحبة الاخيار، ما اخترت البقاء في هذه الدار.



ويقول أحمد السلف: عليك بصحبة أهل الخير ممن تسلم منه في ظهرك، وتعنيك رؤيته على الخير ويذكرك الله.

ويقول آخـر: ينبغي للمؤمن أن يجـانب طُلاب الدنيا، فإنهم يحــثونه على طلبها، وذلك يبعــده عن غايته، ولابد أن يحرص ويجتهد في عــشرة أهل الخير وطلب الآخرة.

#### (فصل) أثر الصحبة الطيبة

ظهر من الأدلة السابقة من الكتاب والسنة، أن الصحبة الطيبة، والرفيقة الصالحة، تسير بك إلى الله، وتدلك على الخير، وتدعوك إلى النور والهداية.

الرفقة الصالحة تنتفعين بدعائها لك حية وميتة، وتذكرك بالخير والصلاح عند غيرك، وتذب عن عرضك في مغيبك وحضرتك.

الرفقـة الصالحة تـعينك على طاعة الله، وإن رأت منك تـهاونًا أو تقصـيرًا شَدَدْنَ على يديك، وردن في همتك، وحذرنك من همزات الشياطين.

لذلك فإن الصحبة الطبيعة من أعظم الأسباب لهداية المرء، بعد فضل الله تعالى، ولعل هذه الصحبة الخيرة من الذين قال فيهم النبي عَيَّا : «إن من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشره(۱).

وهذه قصة لفتاة كان للصحبة الطيبة الأثر العظيم في انتشالها من حياة الغفلة والضياع إلى النور والخير والسعادة، فأصبحت بعد ذلك من الداعيات لله، تقول عن نفسها:

<sup>(</sup>١) حديث حسن؛ رواه ابن ماجه (السلسلة الصحيحة) برقم (١٣٣٢)، وانظر (صحيح الجامع) برقم (٢٢٢٣).

عشت بداية حياتي في ضلال وضياع وغفلة، بين سهر على معاصي الله، وتأخير الصلاة عن وقتها، ونوم، وخروج للملاهي والحدائق، والافتئان بالأزياء والموديلات افتنانًا شديدًا، بل إن هذه التوافه كانت تشغل تفكيري حتى في الصلاة.

واستمريت على هذه الحالة، وحالتي تنزداد سوءًا يومًا بعد يومًا، وفي نهاية المرحلة الثانوية، يسر الله لي الهداية على يد مجموعة من الأخوات، استمعت إلى حديثهن فأثر ذلك في، مما جعلني بعد التخرج ودخول الجامعة، ألتحق بقسم الدراسات الإسلامية، أمَّا حب الدنيا وحب الموديلات التي كانت تسيطر على كياني فقد أزاله الله عني، وهذا من فضل الله عليَّ ورحمته بي (١٠).

وهذا ابن القيم ـ رحمه الله ـ يقول عن شيخـه ابن تيمية: «وكنا إذا اشتد بنا الخوف، وسـاءت منا الظنون، وضاقت بنا الأرض، أتينـاه، فــما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا».

وقال أحد السلف: جزاء من صاحب الصالحين ثلاثة أمور:

أن يزيده الله علمًا وفهمًا وتوفيـقًا، وأن تدركه دعوتهم في الدنيا، وأن ينال شفاعتهم في الآخرة.

وبالجملة فالصحبة الطيبة منفعة لك من كل وجه في دينك ودنياك، كما قال على المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء نفعك، (١).

<sup>(</sup>١) ﴿العائدون إلى الله؛ لمحمد المسند باختصار.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الكبيس» من حديث ابن عسم، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم (٨٤٨).



يقول الأستاذ/ عبد الله ناصح علوان: (لاشك أن الداعية هو أولى من غيره في صحبة المتقين الأخيار، ومعاشرة أصحاب القلوب وأهل المعرفة بالله، وذلك لسبين:

الأول ـ لكون الشرع أمر بصحبتهم وملازمتهم.

الثاني ـ لاكتساب التقوى والروحانية والنصح أمنهم.

### أما لكون الشرع امر بصحبتهم وملازمتهم:

فلقوله تبــارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (سورة التوبة:١١٩).

ولقوله عِيَّا فيما رواه أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري وَلَيْ عن النبي عِيَّا في قال: «لا تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا تقي».

ولقول جماعة من السلف: «اصحب من ينهضك حاله، ويدلك على الله مقاله».

ومن فضائل الصحبة الخالصة، والمحبة الصادقة.. أن المرء مع من أحب ولو كان المحبوب دونه تقى وعلمًا ومنزلة.. بل يكون معه في الجنة إن شاء الله، وذلك لما روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رئائ أن النبي عَرَّاتُهُم قال: والمرء مع من أحبه، وفي رواية: قبل للنبي عَرَّاتُهُم : الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟، قال عَرَّاتُهُم : «المرء مع من أحب».

#### وللصفوة المختارة من أهل المعرفة بالله علامات:

من علام اتهم: النزامهم أمر الشرع بإخلاص نية، وصدق طاعة، واستمرارية عمل.

ومن علاماتهم: أن لا تظهر منهم معصية أو بدعة أو أية مخالفة شرعية. . لكونهم المتبعين الملتزمين الأطهار.

ومن علاماتهم: الاشتغال بعيوب أنفسهم عن عيوب الناس.

ومن علاماتهم: القـيام بمهـمة الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر بقـوة إيمان وشجاعة نفس.

ومن علاماتهم: أن تظهر مسحة التقوى، ونضارة الإيمان على وجوههم وملامحهم.

ومن علاماتهم: الاهتمام بشؤون المسلمين، والتحمس لقضاياهم.

ومن علاماتهم: التحرك الصادق لمسؤولية الدعوة، والتحمس المخلص لقضايا الإصلاح والجهاد والتغيير . فإذا وجد الداعية دعاة حق، وهداة خير، وأثمة هدى، هذه مواصفاتهم، وتلك علاماتهم . فليحرص على صحبتهم وملازمتهم والتمسك بهم وحضور مجالسهم . دون تهاون أو تقصير . ورحم الله من قال:

تمسك إن ظف رب بذيل حرر ٥٥٥ فان الحسر في الدنيا قليل

وليحذر الداعية مصاحبة الأدعياء من دعاة السوء الذين يسقطون عن أنفسهم وعن أتباعهم أحيانًا التكاليف الشرعية، ويعطلون أحكام الإسلام، ويؤولون النصوص على نقيض ما تحتمل، ويسيرون في سلوكهم وتوجيههم على غير هدى الشريعة ومنهج السلف. . لكون أولئك لا يدعون إلا لبدعة، ولا يوجهون إلا إلى ضلال، ولا يأمرون إلا بباطل.

قال الله تعالى: ﴿ فَلْيَحْدُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (سورة النور: ١٣).



### أما لاكتساب التقوى والروحانية والنصح منهم:

فلاشك أن الداعية إلى الله إذا صحب هؤلاء النماذج من أهل التقوى والمعرفة بالله. . فإنه يكتسب منهم التقوى، ويرتشف من حالهم وقالهم معين الروحانية، بل يأخذ منهم كل ما ينفعه من أمور دينه ودنياه وآخرته، بل يسير في اطراد سيرًا حثيثًا نحو النضج والكمال والمعرفة بالله. . وكما يقولون: الصاحب ساحب، لا تقل لي: من أنا؟ بل قل لي: من تصاحب؟ تعرف من أنا!!

وإلى هذا أشار النبي عَيِّا في الحديث الذي رواه ابن حبان: «المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخاله.

ومن المعلوم بداهة أن صحبة الأخيار توجه إلى الخير والهدى، وأن صحبة الفجار توجه إلى الشر والضلال!!)(١١).

#### (فصل) أثر الصحبة السيئة

تجنبي أيتها المسلمة من لا تبالي بالمعاصي والمنكرات، تجنبي من لا هم ً لها إلا إبداء زينتها ومفاتنها، وإظهار محاسنها للرجال الأجانب، تجنبي من ابتليت بحب الأسواق، والافتتان بالمجلات الهابطة والموديلات والأزياء، حتى أصبحت شخلها الشاغل، تجنبي من لا تعرف طريق الذكر والقرآن، بل تعرف طريق السينما والتلفار.

فهن كما قال أحد السلف: «يخونون من رافقهم، ويفسدون من صادقهم، قربهم أعدى من الجرب، البعد عنهم من استكمال الدين، والمرء يُعرف بقرينه».

 <sup>(</sup>١) (روحانية الداعية) (ص: ٦٢-٦٥).

4ED

فيا ايتها المسلمة .. أحذرك من قرينة السوء، أحذرك من معسولة الكلام، أحذرك ممن تدس السم في الدسم، أحذرك ممن أعطاها الله بلاغة في الكلام، في المسلام وتمجيد وتعظيم الكفار، أحذرك ممن لا تغتم بالمعاصي ولا تبالي بالمنكرات، فكم من فتاة تحطمت حياتها بسبب قرينات السوء، وكم من فتاة وصمت أسرتها بالخزي والعار بسبب صاحبات السوء. فانتبهي يا أُخيَة وانظري لمن حولك ولمن تصاحبين، وابحثي عن صديقة طيبة لك تعينك على الخير، وتذكرك إذا نسبت (١).

#### وهذه قصة ضحية من ضحايا الرفقة السيئة:

قصة لطالبة كانت لها صديقة سيئة الأخلاق، فماذا جلبت لها؟

تقول الطالبة: لي صديقة دعتني يومًا إلى منزلها، وفي غرفتها الخاصة وبعد أن تحادثنا كثيرًا عن المدرسة وعن الثياب، ثم عن أسماء بعض الروايات الماجنة، رأيت صديقتي قفزت فجأة، وأخرجت من بين ثنايا الثياب شريط فيديو، ثم أحكمت باب غرفتها؟ وسالتني هل شاهدتي فيلمًا جنسيًا من قبل؟ ذُهلت لسؤالها المفاجئ، ثم لم تنتظر مني الإجابة، بل وضعت الشريط وأدارت الجهاز، فاستدرت أنا وأعطيتها ظهري، وطلبت منها فتح الباب الأنصرف، وقلت لها: هذا ليس من أخلاقي وأخلاقك، ما المذي حدث لك، فلم تجبني، وقامت فوضعت يدها على كتفي وأدارت وجهيي وهي تقول: افتحي عينيك لقطة واحدة فقط، هيا افتحى عينيك، أرجوك.

وفتحت عيني وليتني لم أفعل، شاهدت أمرًا مهولًا رهيبًا، وشعرت كأن جمارًا ملتهبًا دخل من رأسي إلى عيني، وشعرت بقبضة في صدري، فصرت لا

<sup>(</sup>١) اعودة فتاة الإبراهيم المحمود، باختصار وتصرف.



أنام الليل، وأخدني الهم والسهر والحزن، فهدا المشهد ليس من سلوكي ولا أخلاقي ولا تفكيري.

إنها قرينة السوء التي زينت لي هذا الفعل الدنيء الحقير، أصبح هذا المشهد أمامي في الصلاة، في الفصل، وفي كل مكان، إنني مصابة بمرض نفسي يكاد يقتلني (١).

وتقـول أخرى: (أريد الاسـتقـامة ولكن أهل السـوء يطاردونني في كل مكان وما أن علموا بشيء من التغيير عندي حتى شنوا عليَّ حملة شعواء وأنا أشعر بالضعف فماذا أفعل؟

نقول: معلوم كل العلم أن رفقاء السوء داء عضال ووباء ودمار، فهم سم المناقع وبلاء واقع؛ تجدهم يشجعون على المعاصي والمنكرات ويفتحون لمن جالسهم أبواب الشر والفساد، وما أحسن ما ضربه المصطفى عليه في رفقة الخير ورفقة السوء إذ قال: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير؛ فحامل المسك إما أن يُحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكيراما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة، (1).

لذلك فإن المؤمنة الفطنة هي التي تختار لنفسها رفيقات صالحات يُعنها على طاعة الله وعلى مكارم الأخلاق وكل ما يرضي الله ويفتحن لها أبواب الخير وأسباب الهداية بعد الله، قال عِين الله على الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشرو "".

<sup>(</sup>١) (قرناء السوء دمروا حياتي، لنوال بنت عبد الله.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) حديث حسن رواه ابن ماجه عن أنس، وقد مرَّ تخريجه ص(٥٦).



يقول المنكدر: "هما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل، ولقاء الإخوان، والصلاة في الجماعة».

ويقول الشافعي: «لولا القيام بالأسحار وصحبة الاخيار ما اخترت البقاء في هذه الدنيا».

هؤلاء هم رفقة الخير. وماذا عن الذين يدسون السم في العسل؟

وحــدة الإنسان خــيــرُ ٥٥٥ من جليس الســوء عنده وجليس الصــدق خــيـرُ ٥٥٥ من جلوس المرء وحـــده

فهم يسعون دائبين لتذكيسر المرء بما كان عليه (ذكريات، تسوسلات، صور، رسائل) وكأنهم يقسولون: فنسينا ما فعلنا، حستى إذا جاء يوم الحق تبرؤوا منه: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الصُّعَفَاءُ لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَ النَّارِ فَيَهَا إِنَّ اللّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَاد ﴾ (سورة عافر: ٤٧-٤٨)، ﴿ وَإِذْ تَبَرّاً اللّهَ مَنْ الْعِبَاد ﴾ (سورة عافر: ٤٧-٤٨)، ﴿ إِذْ تَبَراً اللّهَ عَلَى اللّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُم النّهُ اللّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النّارِ ﴾ (سورة البنرة: ١٦١-١٤).

ولكن ليكون الرد علميهم: بل تبنا فتركنا، وخفنا فندمنا، وتذكرنا النار فأقلعنا، وتذكرنا الجنة فإليهها رغبنا، فهل علمي هذا نُلام؟ أم به نُعاب؟ أم عنه نُصرف؟ أم ماذا يا دعاة الشر وأعوان الشيطان؟!!

لذلك نقول لمن كُنَّ رفيقات السوء عقبة في طريق استقامتها: اصبري فهذه سنة الله في ابتلاء عباده المخلصين ليعلم الصادقين من الكاذبين وليميز الخبيث من الطيب، وما دمت وضعت قدميك على بداية الطريق فاثبتي، وهؤلاء شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض لكي يردوك على عقبيك فلا تطيعيهم،

سيقلن لك هذا هوس فلا توسوسي! وهذه أرمة عارضة وتمضي!! بل كوني داعية إلى الله فيهن فقد كنت فيهن تتبادلين معهن الأسرار وتناقليهن الأخبار، فلماذا لا تدليهن على طريق الأبرار بعدما هداك الله وقذف نور الإيمان في قلبك!.

ليكن لنا عمرو بن الجموح قدوة حسنة ذلك القائل: "فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة"، فقال رسول الله عليه الله علائه الله علائه الله على أحد.

عمرو هذا كان رفيـقًا في الجاهليـة لعمرو بـن حرام ولكن أسلما فـحسن إسلامهما كانا يتسابقان في الطاعة فإذا صلى هذا ركعتين صلى الآخر أربعًا حتى لما وقعت غزوة أحد ورزقـهما الله الشهادة دُفنا في قبر واحد. فـسبحان الله! من الجاهلية إلى الإسلام، فما أروع ذلك الإيمان.

#### • وعليك أخية بامور منها:

- ١. سؤال الله الثبات: فمن أهم وسائل الثبات على دين الله الدعاء.
- ٢- المجاهدة والمصابرة: قال تعالى: ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ (سورة العنكبوت: ٦).
- ٣- اختيار الرفقة الصالحة: تلك التي تعين على طاعة الله ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَع الله ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَع الله عَنْ مَ الله عَنْ مَ الله عَنْ مَ الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَ
- ٤. بَعْد النجاة من ثلة السوء؛ كوني داعية إلى الله في أوساطهس ولكن ليتم ذلك كوني على حذر شديد وعلم واف حتى لا يؤثرون ويُلبِّسن عليك، وإذا

كان أولئك النفر من الجن الذين حضروا وادي نخلة وسمعوا رسول الله عَلَيْكُمْ يَقَالُكُمْ وَيَعَانُوا دَاعِيَ اللهِ يَقَلِكُمْ وَيَعْرُكُمْ مِنْ عَذَابٍ إليم ﴾ (سورة الاحتان: ٣١).

٥- إن لم يكن لذلك نفع فاعتزال رفقة السوء وهو الحل: كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّهِ مِنْ يَخُوضُوا فِي حَدِيثُ عَيْرٍهِ وَإِمَّا يُنسينَكَ الشَّيْطَانُ الشَّيْطَانُ اللَّهِ مَعْدَ الذَّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ ﴾ (سورة الانعام: ٦٨). ، وكما أمر العالم قاتل المائة أن يعتزل قومه ويذهب إلى قرية يكثر فيها العباد والصالحون ليعبد الله معهم.

وأيضًا هنا قضية هامة جديرة بالطرح حيث إن كشيرًا بمن فتح الله على قلربهن يتحمسن في الدعوة فنجدهن يُسارعن إلى تلقف التائبات وملازمتهن لمساعدتهن على الاستقامة وما أن تمضي فترة يسيرة حتى يضعف ذلك الحماس وتبدأ تترك تلك الفتاة التي تعاهدتها بالتدريج حتى إذا غابت أو انقطعت عنها لأي عذر من الأعذار انتكست وأدبرت، وقد تكتسب فكرة خاطئة عنها، لذلك يجب اختيار مجتمع من الفتيات الصالحات تتعاهد فيه أولئك لتسير الأمور من لاحسن)(۱).

#### كيفية التغلب على هذه العقبة:

وبعد، أيتها الآخت المسلمة، فقد ظهر لك مما سبق أهمية الصحبة الطيبة، وخطر الصحبة السيئة، فإن كنت تريدين تخطي هذه العقبة الكؤود، فالزمي هذه النصائح:

<sup>(</sup>١) «معوقات في طريق استقامة الفتاة المسلمة؛ أم مجاهد وأم محمد (ص:٥٢-٥٨).



- القديمة، كي استنفاذ الوسائل الممكنة والمتاحـة لك في دعوة صُحبتك القديمة، كي يسرن معك في طريق النور الهداية.
- ٢ ـ إنهاء هذه الخلة والصداقة معهن، بعد استنفاذك لكل الوسائل، وشعورك بأن
   بقاء صحبتك لهن تضرك.
- ٣ ـ الالتحام والارتباط بالصحبة المؤمنة الجديدة، ومجالستهن وعدم الانصراف عنهن، فسهن تتأثر المسلمة، ومنهن تتعلم، وبهن تقوى إن شاء الله تعالى على تخطى عقبات كثيرة بإذن الله.
  - ٤ ـ لابد من تحديد مواصفات الصحبة الخيِّرة لك، وإليك أهمها:
- ( أ ) أن تكون صاحبتك متمسكة بدينها عاملة بمقتضاه من الأوامر، مجتنبة النواهي.
  - (ب) أن تكون ذا خلق قويم، حافظة للسانها وجوارحها.
- (جـ) أن تكون ممن يعرفن الطريق إلى المـسجد، وإلى كتاب الله، الحـريصة على التفقه في الدين.
- (د) ألا تكون صاحبة دنيا، تحرص على الدنيا وزخرفها، مفتونة بها،
   مشغولة بطلبها.
  - (هـ) أن يكون الحياء شعارها، وأن تحب لأخواتها من الخير ما تحبه لنفسها.



## العقبة الثانية ضغط الأهل والأقربين

أرسلت لي مجموعة من الأخوات رسائل يسائل فيها عن المخرج والسبيل. فهذه أمها لا تريدها أن تلتزم بالجلباب الواسع والخمار الطويل، وأخرى والديها أو أحدهما لا يوافقان على ارتدائها النقاب، وثالثة يمنعها زوجها من الذهاب إلى المسجد لحضور دروس العلم، ورابعة تشكو من سخيرية أقاربها وأهلها وجيرانها لها بسبب التزامها واستقامتها على الدين، وخامسة وسادسة. . إلخ.

والمتأمل في واقع الناس يجد أن الأهل يتحدوهم الخوف على أبنائهم من أن يصابوا بأذى، وبعضهم الآخر تأخذه العزة بالإثم ويكبر عليه أن يسبقه صغيره بالهدى، فيحاول صده والضغط عليه بشكل أو بآخر، وكثير من الأمهات يعتقدن أن سلوك بناتهن هذا الطريق معناه تأخر زواجهن، فمن الذي يرى ابنتها وهي منتقبة، أو حتى مرتدية الجلباب الطويل الواسع والخمار الطويل، ومن الذي سيتقدم للزواج من ابنتها وهي تقول: هذا حرام، وهذا حرام، ولا أفعل كذا، ولا أدخل في بيتي كذا، ولابد أن يكون بيتي كذا، لا لشيء إلا لأنها أصبحت تسير في طريق السهداية ولا تود أن ترتبط بمن يأخذ بيديها إلى الوراء، إلى غير ذلك ما نلمسه جميعًا في واقعنا. ولاشك أن الاخت المسلمة تجد ضغطا عليها غير عادي، وآلامًا نفسية تسري بين ضلوعها، بل وفي دمها، ووساوس غير عادي، وآلامًا نفسية تسري بين ضلوعها، بل وفي دمها، ووساوس شيطانية، كل ذلك يدفعها دفعًا للنكوص على عقبيها، وعدم سلوك هذا الطريق، والاكتفاء ببعض القشور.



#### كيفية التغلب على هذه العقبة:

#### ا ـ الصبروالثبات:

قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَٱبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوانَكُمْ وَأَزْواَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْواَلًا الْقَيْرَفْتُمُوهَا وَتَجَاوَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبُ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَتَىٰ يَأْتِي اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (سورة التوبة: ٢٤).

(فمفهوم النص في الآية أن الثبات أمام ضغط القرابة، والصمود أمام إغراءات المال والسكن، والاندفاع الاعتقادي والنفسي على حب الله والرسول، والجهاد في سبيل الله، هو من مقتضيات الإيمان، وأسس الإسلام، فبدونها لا يكون المسلم \_ وعلى الأخص الداعية \_ مؤمنًا بحق، ومسلمًا بصدق، مهما تبجح بالإيمان وتشدق بالإسلام)(۱).

فعلى الأخت المسلمة أن تقابل هذا الضغط من أحب الناس إليها، ومن غيرهم بالصبر والثبات، وألا تهن ولا تحزن، ولتعلم أن النصر مع الصبر.

(إن التــاريخ مليء بقـصص وحوادث وأخــبـــار من تحملـــوا هذه الضغــوط وصابروا عليها تمسكًا بدينهم.

ولعل من أجل هذه الأمثلة وأبرزها قسصة نبي الله إبراهيم على حيث واجه ضغسوط من والده ومن قومه لمنعه من نشسر الدعوة والتمسك بها، ولكنه رفض الرضوخ لهذه الضغوط، واستمر على منهجسه مضحيًا بنفسه وماله من أجل دينه لذا أثنى الله عليه فقال: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لقَوْمِهِمْ إِنَّا أُمِنَا مَنكُمْ وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَى

<sup>(</sup>١) وعقبات في طريق الدعاة، لعبد الله ناصح علوان (١/ ٢٧٠).

تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لاَّبِيهِ لاَّمْسْتَغْفُورَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكُلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (سورة المتحنة: ٤) .

فلم ينجح والد إبراهيم وقومه في صده عن هذا الطريق، بل إنه بذل الجهود لدعوتهم للتوحيد وعبادة الله، قال تعالى: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكَتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدَيقًا نَبِيًّا ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكَتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدَيقًا نَبِيًّا ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكَتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدَيقًا نَبِيًا ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكَتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدَيقًا نَبِيًّا ﴿ وَالْمُ اللهَ يَعْلَى عَنَكَ شَيْئًا ﴿ إِنَ الللهَ يُطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَلَيَّا كَانَ لِلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلللَّهِ عِلَى اللهَ يَعْلَى اللهَ عَلَيْكَ وَالْمَجْرِنِي مَلِيًا ﴿ وَلَيْ الللهَ عَلَيْكَ وَالْمَجْرِنِي مَلِيًا ﴿ وَلَيْ اللهَ وَالْمَعْرِنَ مِن دُونِ اللهِ وَادْعُو رَبِي عَسَى الْأَ وَلَيْكُونَ بِدُعَاء وَبِي عَسَى الْأَوْدَ مِن دُونِ اللّهِ وَادْعُو رَبِي عَسَى الْأَ

إن البيئة الفاسدة لم تمنع إبراهيم من التمسك بدينه والمحافظة عليه، بل بدأ يخص والده بالدعوة مع تـهديده له بالطرد: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلال مُبِينٍ ﴾ (سورة الانعام: ٧٤).

أخي الحبيب هل خارت قـوى إبراهيم عند الشدائد؟ هل ضعف إيمانه؟ لا بل واصل المسير وتحمل الكثير من أجل هذا الدين بل وقدح في معبودات قومه: ﴿إِذَ قَالَ لاَبِيهِ وَقُومِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ أَيْفُكُا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴾ (سورة الصانات: ٨٥-٨٥)، لابد أن تعرف أن الأب يجب أن لا يطاع في معصية الله وأن لا يرضي المخلوق في غضب الخالق مهما كان هذا المخلوق، إن رضى الله هو مطلب كل إنسان عاقل.

فليت الذي بيني وبينك عسامسر ههه وبيني وبين العسالين خسراب إذا صح منك الود فسالكل هسين ههه وكل الذي فسوق التسراب تراب



وقد يقف قارئ فيقول: أتقارننا بالأنبياء فأقول لا، ولكن نأخذ منهم العبو والدروس لقد جعل الله إبراهيم والسذين معه أسوة حسنة يحتذي بهم كل مسلم وسوف أذكر بعض قصص الصحابة في هذا المضمار وتضحياتهم فلقد أورد الذهبي في سيره عندما ترجم لسعد بن أبي وقاص ما يلى:

قال سعد نزلت في هذه الآية: ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَمَا فَلِ الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ (سورة لنمان: ١٥)، فقد كنت برًا بأمي فلما أسلمتُ قالت: يا سعد ما هذا الدين الذي قد أحدثت لتدعنه أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. قال: فقلت لا تفعلي يا أماه إنني لا أدع ديني هذا لشيء فسمكثت يومًا وليلة لا تأكل ولا تشرب وأصبحت وقد جسدت فلما رأيت ذلك قلت: يا أماه تعلمين والله لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسًا نفسًا، ما تركت ديني، إن شئت فكلي أو لا تأكلي فلما رأت ذلك أكل.

هذه أمه استغلت العواطف لثني ابنها عن الإســــلام، استخدمت أسلوبًا ماكرًا لتحرك عواطفه نحوها، ولكن الإيمان الصادق لا تصده هذه العواطف ولا غيرها.

ثم ننتقل إلى صحابي آخر له قصة قريبة من هذه القصة، إنها قصة مصعب بن عمير الشاب المدلل في الجاهلية وأكشر أهلها عطر، الذي ضحى بوالدته ومالها ليظفر بالإسلام عندما يقارن الإسلام بكنوز الدنيا فإنه المنتصر.

إن قصة مصعب نبراس يستضيء به الشباب، إنه رائعة من الروائع وبطولة وتضحية اجتازها مصعب بامتياز، وأصبحت مثلاً لكل الأجيال. أم تبدأ خطوات ومراحل متعددة تتمدرج فيها لصد ابنها عن الإسلام فتمدده بحرمانه من الميراث والمال والذي ترك بسبب الآلاف، ثم تهدده بإيذاء نفسها لعلمها بمدى حبه لها،

ثم انتقلت إلى مرحلة علملية وهي إيذاؤه ولكنه صبر واحتسب. إن كل هذه المحاولات لم تنجح مع من دخل الإيمان في قلبه.

إن السر في صبر هؤلاء هو بكل بساطة أن هؤلاء يعلمون مدى المصاعب والمتاعب المصاحبة لهذا الدين فهو طريق مليء بالأشواك والاكدار والمصاعب والمتاعب لذا رأوا أن التضحية والصبر هي الطريق الوحيد للتمسك به والانتصار لذا سلكوا هذه الطرق الوعرة واجتازوها بنجاح.

﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ (سورة الاحزاب: ٢٣).

لا تعتقد أخي الحبيب أن الاقتداء بهم صعب.. بل هو يسيـر وسهل لمن صدق مع الله ولمن رغب في الثمن.

وأعود إلى سير هؤلاء الأفذاذ الأبطال أصحاب مسحمد عليه وأقف متعجبًا مع بطولة وتضحية وصبر أبي جندل ثلاث الذي تعرض لابتلاء صعب وصعب جدًا، عذبه والده وآذاه مستغلاً زعامته لقريش وأولاه التنكيل والتعذيب ورغم ذلك لم ينجح في صد ابنه عن الإسلام وكيف ينجح أي أحد في صده إذا كان الإيمان وقر في قلبه وأحس بلذاته؟

ثم تعرض لفتنة أخسرى قد تكون أشد وأنكى ولكنه تحملها أيضًا فيقد سلمه رسول الله عَيْنِهِم للمشركين وفاء بالعهد وإليك القصة: قال ابن هشام: جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد، قد انفلت إلى رسول الله عَيْنِهِم وقد كان أصحاب رسول الله عَيْنِهم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح، لرؤيا رآها رسول الله عَيْنِهم، فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحسمل عليه رسول الله عَيْنِهم في نفسه، دخل على الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكوا، فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه ثم قال:



يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: مصدقت، فجعل يجره بتلابيبه ليرده إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أأرد إلى الشركين يفتنوني في ديني؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم، فقال رسول الله على الشائل على المعتمد واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وإعطيناهم على ذلك وإعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم، قال: فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل فإنما المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب. قال: ويدني قائم السيف منه قال: يقول عمر: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية.

فيا أيها المسلم أين أنت من هؤلاء من صبرهم وتضحياتهم وتحملهم الشدائد في سبيل الله، فالبدار البدار للحاق بهم:

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ٥٥٥ إن التشبه بالصالحين فلاح

وبعد هذا كله يتضح لنا أن الأذى مصاحب لهذه الدعوة وأن الأذى قد يكون من الأب والأم، ويتصور بعض الشباب أن والده إذا منعه من السير مع الصالحين فإن هذا من قبيل السنصح، ويستبعد جدًا أن يكون هذا من الإبتساء لاعتقاده أن الابتلاء لا يكون إلا من الأب الكافر فحسب وإلا لصبر واحتسب.

لذا تجد الشاب يتقــيل من والده هذا المنع ولو علم أنه ابتلاء لثابر على ذلك وصابر وتحمل تبعات ذلك كله)(١).

<sup>(</sup>١) دمن أخبار المنتكسين، صالح بن مقبل العصيمي (ص:١٥١-١٥٦).

# ٢ - التأسي بأصحاب القدوة من الأنبياء والصالحات قديمًا وحديثًا:

فإن التأسي بهم يهون على المسلمة أمورًا كثيرة، ويرزقها الرضا والتسليم والقناعة، بأن هذا هو شمن الطريق إلى الجنة، فتصبر وتحتسب الأجر عند الله تعالى، ويهون عليها ما تلاقيه هندما تجد من هم أفضل منها قد لاقوا ولاقوا من أجل الثبات على طريق الحق.

فهدفه سمية بنت خُباط أم عسمار بن ياسر، كان بنو مخزوم إذا اشتدت الظهيرة، والتهبت الرمضاء، خرجوا بها هي وابنها وزوجها إلى الصحراء، وألبسوهم دروع الحديد، وأهالوا عليهم الرمال المتقدة، وأخذوا يرضخونهم بالحجارة، وكان رسول الله عَيْنَا عمر بهم وهم يعذبون في رمضاء مكة فيقول: دصبراً آل ياسر، موعدكم الجنة.

#### وغير سمية كثيرات احتملن فوق ما احتملت:

فمنهن من كـانوا يلقونها، ويحمــلون لها مكاوي الحديد، ثم يضعــونها بين أعطاف جلدها، ويدعون الأطفال يعبثون بعينها حتى يذهب بصرها.

ومنهن من كانوا يسقونها العسل، ويسوثقونها بـالأغلال، ثم يلقونــها بين الرمال، ولها حرَّ يذيب اللحم، ويصهر العظم، حتى يقتلها الظمأ.

وهذه أسماء نطي قالت: «أتى أبو جهل في نفر، فخرجت إليهم، فقالوا أين أبوك؟ قلت: لا أدري والله أيسن هو؟ فسرفع أبو جمهل يسده، ولطم خسدي لطمة، خرَّ منها قُرطي، ثم انصرفوا».

وما خبر الخنساء عنّا ببعيد، فلما وافتها النعـاة بخبر مـقتل أولادها وهم أشطار كبـدها، ونياط قلبـها، لم ترد على أن قـالت: «الحمد الله الــذي شرفني بقتلهم، وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة».



إلى غير ذلك من الصور المضيئة التي تُظهر لنا بوضوح، كيف صبرت المرأة المسلمة من أجمل دينها، فعما بالكن أيتها المسلمات بما هو أهون من ذلك، ألا وهو ضغط الأهل أو الأقارب أو الجيران.

#### ٣ ـ المجادلة بالتي هي أحسن:

فعلى المسلمة ألا تهمل الشبهات التي يشيرها أهلها وأقاربها إهمالاً مطلقًا، بل تتحين الظروف المناسبة، وترد على هذه الشبهات معتمدة في ذلك على حشد ما تستطيع من الأدلة من كتباب الله تعالى وأحاديث النبي عين أنه لا يستطيع أن العلم، لأن كثرة سرد الآيات والأحاديث تُلجم الكثير، لأنه لا يستطيع أن يعترض أحد عليها، ولكنه يحاور من قريب أو من بعيد، وعليها أيضًا أن تكون واثقة من نفسها وذلك بالتسلح بالعلم الشرعي، والفهم الدقيق لحقيقة الدين، والدعوة إليه، حتى لا يراها الناس مترددة، أو عاجنزة عن الإجابة أو رد الشبهات، قال تعالى: ﴿وَجَادِلُهُم بِاللَّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (سورة النحل: ١٥٥).

#### \$.البحث عن الرفقة الصالحة:

فبهن تثبت، ومعهن تتعاون، ومنهن تأخذ النصيحة والعون بعد الله تعالى، ويفضل صحبتهن تتحصن بالإيمان والأخلاق الفاضلة، والصبر، فيهون عليها إن شاء الله كل شيء.

بل هي معهس على العموم، إن نسيت ذكروها، وإن ذكرت أعانوها، وإن مالت عن الحق احتضنوها ووجهوها.

ويتضح لنا ذلك أيضًا من حديث الرجل الذي قتل مائة نفس، كما قال له العالم: «انطلق إلى ارض كذا وكذا فإن بها أناسًا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى ارضك فإنها ارض سوء، (۱)

<sup>(</sup>١) متفق عليه.



قال ابن علان ـ رحمه الله ـ: وفيه ـ أي في الحديث ـ الانقطاع عن إخوان السوء، ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، واستبدال صحبة أهل الخير والصلاح والعبادة والورع، ومن يُقتدى بهم ويُنتفع بصحبت لتتأكد بذلك توبت وتقوى أوبته، فإن كل قرين يقتدي بقرينه (۱).

# العقبة الثالثة

#### الدنيسا

الدنيا بِما فيسها من حب المال والجاه والسنساء، وبما فسيها من مستاع زائل وشهوات فسانية، إن لم تتحصن المسلمة بالله، فلابد أن تقع فريسة في شسراكها وتبدأ في البحث عن أقسوال من هنا أو هناك، كي تجد رخصة أو فستوى طائشة، توافق هواها أو تشبع شهوتها، حتى لا تُلام ـ بزعمها ـ من أهل الدنيا، ولا من أهل الآخرة.

والركون إلى الدنيا بطلبها، والافتتان بها، والفرح بمتاعها إذا جاء، والحزن إذا ضاع، آفة خطيرة، تُقعد المسلمة عن صراط الله المستقيم، فهذه كانت مجتهدة في طلب العلم، وأخرى كانت نشيطة في حقل الدعوة، وثالثة مقبلة على حفظ القرآن، ورابعة تحرص على التزامها بدينها واستقامتها، فما إن فُتحت لهن نافذة المدنيا، وقعن فيها وسقطن وتراجعن، وأصبحت صورتهن المضيئة المشرقة، سرابًا سار مع رياح الافتتان بالدنيا.

<sup>(</sup>١) ددليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، (١/ ٩٨).



#### • كيفية التغلب على هذه العقبة:

وحتى لا تقع المسلمات فريسة للدنيا، وقبل أن يرتددن على أعقابهن، وقبل أن يسوء التـزامهن، وقبل أن تصبح صـورتهن مختلفة عن أقـوالهن، نقدم لهن العلاج، ألا وهو النظرة الصحيحة للمسلمة تجاه الدنيا، وفق القواعد الآتية:

 ١ ـ مقام الدنيا في الآخرة ومدى صغارها وتفاهتها عند الله، وذلك حفاظًا عليها من فتنتها وغوايتها.

قال تعالى: ﴿ وَاصْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءَ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِه نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ۞ الْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ الصَّالَحَاتُ خَيْرٌ عندَ رَبّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾ (سورة الكهف: ٤٥-٤٦).

وروى الترمذي عن سهل الساعدي ولا قي قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله عَلَيْكُم : «لو

٢ \_ حذر الإسلام من أن تصبح الدنيا مبلغ التنافس بين الناس، قال عَيْنِ : والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكني اخشى أن تُبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما اهلكتهم، (1).

٣ ـ حذر الإسلام من أن يطغى حب الدنيا على القلوب، فيشغلها عن التزود لآخرتها، فحض على الزهد بها وتخليص النفس من أسرها.

سُئُل الإمام أحمد بن حنبل: هل يكون المرء زاهدًا ومعه ألف دينار؟ قال: نغم، قيل: وما آية ذلك؟ قال: آيته أنه إذا زادت لا يفرح، وإذا نقصت لا يحزن.

<sup>(</sup>١) قال الترمذي: حديث حسن صحيح، صححه الالباني في اصحيح الجامع، برقم (٧٩٢٥).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

وروى البخاري عن ابن عمر رفي قال: أخذ رسول الله عَلَيْكُم بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل»، وكان ابن عمر يقول: إذا أمست فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.

فما أجمل المسلمة حين تسدد وتقارب وتوازن، وما أعظمها حين تجعل الدنيا مطية الآخرة، وما أقواها حين لا تجعل للدنيا عليها سبيلاً.

٤ ـ تذكر الموت وأهوال القيامة، وذاك دواء ناجع إن شاء الله للقلوب القاسية، إن استحضرت المسلمة دائمًا الموت وأهوال يوم القيامة، بقلب قانت لله وية خالصة له، وعزيمة صادقة، فإن ذلك يحملها على التجافي عن دار الغرور، والإقبال على الله، فيقصر الأمل وتنشط النفس في عبادتها لله تعالى.

## (فصل) تذكرة

إن من نظرت إلى الدنيا بعين البسصيرة، أيقنت أن نعيسمها ابتلاء، وحياتها عناء، وعيشها نكد، وصفوها كدر، وأهلها منها على وجل، إما بنعمة زائلة، أو بلية نازلة، أو منية قاضية.

مسكينة.. من اطمأنت ورضيت بدار حلالها حساب، وحرامها عقاب، إن أخذته من حلال حوسبت عليه، وإن أخذته من حرام عُـذبت به، من استغنت في الدنيا فـتنت، ومن افتقرت فيـها حزنت، ومن أحبـتها أزلتها، ومـن التفتت إليها وأحبتها أعمتها.

#### والناس في هذه الدنيا قسمان:

القسم الأول ـ فطناء.. وقد وفقهم الله، فعلموا أنها ظلٌ رائـل، ونعيمٌ حائل، وأضغـاث أحلام، بل فهموا أنهـا عياة



فانية، وأنه معبر وطريق إلى الحياة الباقية، فرضوا منها باليسير، وقنعوا منها بالقليل فاستراحت قلوبهم من همها وأحزانها، واستراحت أبدانهم من نصبها وعنائها وسلم لهم دينهم، وكانوا عند الله هم المحمودين، فلم تشغلهم دنياهم عن طاعة مولاهم، جعلوا النَفسَ الانحير وما وراءه نصب أعينهم، وتدبروا ماذا يكون مصيرهم، وفكروا كيف يخرجون من الدنيا وإيمانهم سالم لهم، وما الذي يبقى معهم منها في قبورهم، ومن لا يغنيهم من الله شيئًا.

﴿ يَوْمُ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ( ﴿ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ (سورة الشعراه: ۸۸-۸۹)، ﴿ يَوْمُ لا يُغْنِي مَوْلًى عَن مُولَّى شَيْئًا ﴾ (سورة الدخان: ٤١)، ﴿ يَوْمُ يَفِرُ الْمَوْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ آَ وَأُمِّهِ وَأَلِيهِ ﴿ وَمُناعِبُهِ وَبَنِيهٍ ﴾ (سورة عبس: ٣٤-٣٦)، .

ويبقى عليهم وبال ما جمعوا وما عمروا في غير طاعة الله، أدركوا كل هذا فتأهبوا للسفر الطويل، وأعدوا الجواب للحساب، وقدَّموا الزاد للمعاد، وخير الزاد التقوى، فطوبى لهم، خافوا فأمنوا، وأحسنوا ففازوا وأفلحوا.

إن لله عسب اداً فطنسنا ٥٥٥ طَلَقَ وا الدنيا وخاف وا الفِتنا نظروا فيها فلما علم وا ٥٥٥ انها ليست لأحد سكنا جسعلوها لجنة واتخدوا ٥٥٥ صالح الأعمال فيها سُفنا

والقسم الثاني \_ قوم انصرفوا إلى الدنيا، حتى أصبحت همهم وشغلهم الشاغل، فنسوا الله فنسيهم، وغفلوا عن لقاء الله تعالى، وهان عليهم تعظيم أوامر الله تعالى، فخابوا وحسروا(١٠).

<sup>(</sup>١) اموارد الظمآن، للشيخ عبد العزيز السلمان، بتصرف (١/ ٥٤٠).

## العقبة الرابعة *السزواج*

لا أدري ماذا يفعل الزُّواج بالمرء؟

أخوات بعد الزواج حسن إسلامهن واستقام خطاهن، وكثر إنتاجهن، وأخريات بعد الزواج بهت إسلامهن، وتعثرت خطواتهن على طريق الاستقامة والدعوة، وقل إنتاجهن، حتى انطوى ذكرهن عن مسرح الدعوة ووجودهن، بل الأخطر من ذلك أنهن أصبحن من طلاب الدنيا، والباحثين عنها!!

وهؤلاء الأخوات كان الزواج لهن عقبة على طريق الالتنزام، ولكن ليس بسببه هو، وإنما بسبب الفهم الخاطيء لمعنى وحقيقة الزواج، فلم يتقيدن في زواجهن بالقواعد والأسس الكفيلة بتحقيق إسلامية البيت، وسعادة أفراده، وصلاح ذريته، أعمتهن المظاهر عن الجواهر، وشغلتهن القشور عن اللباب، فضللن الطريق وانتكسن.

أعرف أخوات كان لهن صولات وجولات، وحَسُنَ التزامهن واستـقامتهن على الدين، وبعد الزواج أصبحت الدنيا محـببة إلى قلوبهن، وأخذن يتـحدثن عنها وعن متاعها، يفرحن إن ملكن منها شيئًا، ويحزن إن فقدن منها شيئًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

#### كيفية التغلب على هذه العقبة:

وللتغلب على هذه العقبة، فلابد من معرفة وتحقيق القواعد والأسس التي وضعها الإسلام لإنشاء البيت الإسلامي الناجح، الذي ينعم فيه الزوجان بنعمة الزواج، ويتدارك فيه المرء تلك السلبيات والصور الباهتة التي نراها من البعض، وإليكن هذه القواعد والأسس:



ا \_ أن يكون القصد الأول من الزواج استكمال الدين، وأن يكون الزواج عاملاً أساسيًا في تحصين النفس وتزكيتها، وكذلك في بناء البيت المسلم، ليكون اللبنة الصالحة في بناء المجتمع الإسلامي المستقيم على شريعة الله، وكل هذا من سلامة القصد.

قال عَرَبِيَكُمُ : من رزقه الله امرأة صالحة فقد اعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي، . . في الشطر الباقي، . .

وعن عبد الله بن مسعود وفي قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : «يا معشر الشباب، من استطاع منكم البائة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» .

ويعبر القرآن عن أمنية غالية من أماني المؤمنين حيث يصفهم بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتٍ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (٣٠ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرُةً أَغْيَنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (سورة الفرقان:٧٣-٧٤).

٢ ـ حسن الاختيار، وهو لاشك من العوامل المثبتة على الطريق، فعندما تسيء المرأة الاختيار، تفتقد إلى المعين بعد الله تعالى، وعندما تتهاون في الشروط الواجبة فيمن تريد أن ترتبط به ـ بدافع الرغبة في الزواج فحسب ـ تجني ثمارًا غير طيبة، كحدوث مشاكل بين الزوجين، واختلاف في أمور لا تحتاج إلى اختلاف، كالاختلاف في الالتزام ببعض أمور الشرع.

 <sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في «الصحيحة»
 برقم (١٢٥) عن الطبراني بلفظ: (إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله فيما بقيء.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم، ووجاه: أي وقاية.

أرسلت لي أخت تشكو زوجها، لأنه لا يريد أن تذهب إلى المسجد كل أسبوع، وأخرى تشكو لأنه اشترى جهاز التلفاز ويشاهد فيه منكرات كثيرة مع أولادها، وهي التي تجاهد وتسعى في حسن تربيتهم، وثالثة تشكو زوجها لأنه يرفض النقاب تمامًا، إلى غير ذلك من المشاكل التي تدور حول الالترام والاستقامة على الدين.

ولذلك إذا أحسنت المرأة الاختسار، ولم تتسرع مسخافة أن يفوتها قطار الزواج، أو أن يقال عنها أنها لم تتزوج إلى الآن وعسمرها أصبح كذا، أو غير ذلك من الشبهات الواهية، فإنها ستتجنب كثيرًا من المشاكل النفسية والخلافات الزوجية داخل البيت.

فلتحذر الأخوات المسلمات اللائمي يفتشن عن الأشكال قبل الخصال، وعن الأموال دون الخيلال، ليمتثلن أوامر الإسلام، وليكافحن رغائب الشيطان في نفوسهن، وليستجبن إلى داعى الله فيهن.

قال تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا الأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّاخِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنهُمُ اللَّهُ مِن فَضْله وَاللَّهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ ﴾ (سورة النور: ٣٢).

وعن أبي هريرة وَخَيْثُ عن النبي عَلِيَّا فَال : «إذا اتاكم من ترضون خُلُقه ودينه فزوجوه» (١)

٣ \_ الفهم الحقيقي لمعنى الزواج في الإسلام، فسبغض النظر عن أن الزواج يساعد على غض البصر وحفظ الفرج وتكثير النسل، فإن له ثلاثة مسعان هامة أخرى وهي:

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو صحيح السلسلة الصحيحة؛ (٣/ ٢٠) برقم (١٠٢٢).



## أولاً . الزواج عبادة:

فالإسلام يعتبر كل عمل يقوم به المرء، يبتغي به وجه الله عزَّ وجلَّ، عبادة يثاب عليها، حتى أن اللقمة يرفعها الرجل إلى فم زوجته، إيناسًا واستئناسًا، له بها أجر، فلو نوى الزوجان بنكاحهما إعفاف نفسيهما، وإحصانهما عن الوقوع فيما حرم الله، وإكثار أمة محمد عِيَّا إلى الله المالام مجاهدين، فإن مباضعتهما تكتب صدقة لهما.

كـمـا في حديث أبي ذر رُوك أن رسول الله عِنْكُم قـال: «.. وفي بضع المحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهـوته ويكون له فيها أجر، قال عَنْكُمُم : «ارأيتم لو وضعها في حـرام اكـان عليـه وزر؟، قالوا: بـلى، قال عَنْكُمُم : «فكذلك لو وضعها في الحلال كان له بها أجر، (١).

## ثانيًا . الزواج عون على طاعة الله تعالى والاستعداد للآخرة:

ويظهر ذلك من قوله عَلَيْظُم : «إذا استيقظ الرجل من الليل، وايقظ امراته فصليا ركعتين، كُتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات، " ولقوله عَلَيْظُم أيضاً: «رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وايقظ امراته، فإن ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، ".

فإن كان العون على طاعة الله تعالى وصل إلى هذه الهمة العالية من التعاون على النوافل، فما بالنا بالفرائض؟

<sup>(</sup>١) جماع الرجل زوجته.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم "صحيح الجامع" (١/ ١٢٢) برقم (٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود وابن ماجه (صحيح الجامع) (١/ ٦٥٧).

## ثالثًا ـ الزواج نعمة من نعم الله عزُّ وجلُّ:

لذا يجب حُسن استقبالها، وتوجيهها الوجهة الصحيحة.

قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُوذَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَات لِقُومْ يَتَفَكُّرُونَ ﴾ (سورة الروم: ٢١).

فعلى قدر استقبال هذه النعمة، وحسن توجيهها في طاعة الله تعالى، ينعم الزوجان بالمـودة والرحمة التي هـي بيد الله وحده، لا كـما يفـهم الكثيـر، بيد الفراش الوثير، أو الأثاث النفيس، أو المال والذهب والمتاع الزائل.

إن الزواج سكن يشعر فيه كل من الزوجين بالراحة الجسدية والنفسية، ولكن هيهات أن ينعم بذلك من لم يفهم المعنى الحقيقي للزواج ويقوم به.

## (فصل) نماذج رائعة لنساء متزوجات

- ابنة سعيد بن المسيب لما أن دخل بها زوجها، وكان من أحد طلبة والدها، فلما أن أصبح أخذ رداءه يريد أن يخرج فقالت له زوجته: إلى أين تريد؟، فقال: إلى مجلس سعيد أتعلم العلم، فقالت له: اجلس أعلمك علم سعيد.

به فاطمة بنت محمد بن أحمد السمرقندي، تفقهت على أبيها وحفظت تحفة الفقهاء لأبيها، وكان زوجها يخطيء، فترده إلى الصواب، وكانت الفتوى تأتي فتخرج وعليها خطها وخط أبيها، فلما تزوجت بصاحب «البدائع» كانت تخرج وعليها خطها وخط أبيها وخط روجها.

\* وزوجة الحافظ الهيـثمي وهي بنت شيخه الحافظ العـراقي، كانت تساعد روجها في مراجعة كتب الحديث.



- \* وقال الهيثم بن جماد: كنت لي امرأة لا تنام الليل، وكنت لا أصبر معها على السهر، فكنت إذا نعست ترشُّ عليَّ الماء في أثقل ما أكون من النوم، وتنبهني برجلها، وتقول: أما تستحي من الله؟ إلى كم هذا الغطيط؟ فوالله إن كنت لاستحي مما تصنع.
- \* ولمَّا بلغ معاذة بنت عبد الله العدوية نبأ استشهاد زوجها وابنها، أتت النساء يواسينها في مصابها، فقالت لهن: إن كنتن جئتن لتهنئني فمرحبًا بكن، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن.
- ★ وذكر الحافظ ابن الجـوزي ـ رحمه الله ـ: أن امرأة من الصـالحات كانت تعجن عجينة، فبلغها وهي تعجن موت زوجها، فرفعت يدها منه، وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء!!
- \* وكانت عسمت الدين زوجة الملك الصالح نور الدين مسحمود، تكثر القيام في الليل، فنامت ذات ليسلة عن وردها، فأصبحت وهي غضبى، فسألها نور الدين عن أمرها، فذكرت نومها الذي فوَّت عليها وردها، فأمر نور الدين عند ذلك بضرب "طبلخانة" في القلعة وقت السحر، لتوقظ النائم ذلك الوقت لقيام الليل، وأعطى الضارب على "الطبلخانة" أجرًا جزيلاً، وجراية كثيرة.

وبعد. . فذاك غـيض من فيض، وتلك آثار لنساء مسلمات مــتزوجات، لم يؤخرهن الزواج عن الله والدار الآخرة، فكنَّ خير عون لأزواجهن.

فلو كان النساء كمن ذكرنا هه لفُ ضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب هه وما التذكير فخر للهلال



## العقبة الخامسة *اتبساع الهسوى*

الهــوى الذي يدفع المسلمــة إلى الترخص في دينهــا، وإلى اتبــاع الفتــاوى العرجاء التي توافق هواها، فتزل قدمها بعد ثبوتها.

(فمن تأمل في أحوال الخلق واتجاهات البشر، وجد أن أكثر الناس قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا أنفسهم؛ فهؤلاء أموات في صورة أحياء، يتقلبون في ظلمات كُثُر، صاحب الهوى قد اتخذ هواه إلهه ومعبوده، فالهوى إمامه والشهوة قائده، صاحب الهوى قد أعرض عن تحكيم الكتاب والسنة وظن عدم الاكتفاء بهما وعدل عنهما إلى غيرهما من زبالات الأذهان.

ولقد كان من بين الإجابات التي عُرضت لنا في البحث:

- أريد الالتزام وكم من مرة فكرت فيه.
- \* أتمنى من كل قلبي أن أصبح مـؤمنة ولكـن لا أقدر ولا أعـرف مـا هو السبب، والله إنني دائمًا أفكر في الله وفي عـذابه وصورة الموت لا تفارقني حتى أنني إذا أويت للنـوم لا أدري هل سـأصـبح أم لا؟ وإذا ذهبت من أهلي أقـول لنفسى ربما لا أرجع.

إن ضعف الإرادة المتـولَّدة لدى كشير من نفوس الأخـوات راجع إلى تسلط الهوى على نفوس كثير من فتيات الإسلام ولكن:

أختي . . خطرة يعقبها بإذنه سبحانه ثمرة، وطالما أن هناك تفكيرًا مُسبقًا وإرادة جازمة على سلوك طريق الاستقامة فإنه بذلك سيحصل لك ما تبتغين، فراجعي حساباتك ودققي في بصيرتك أين طريق الخير من الشر؟ قال تعالى:



- ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَثِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (سورة السجدة: ٢٤)، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَ الْمُحْسنينَ ﴾ (سورة العنكبوت: ٦٩).
- ♦وقد ذكر ابن القـيم (٥٠) وسيلة للتخلص بعون الله وتوفيـقه من الهوى، نذكر منها:
  - ١ ـ عزيمة حرٌّ يغار لنفسه عليها.
  - ٢ ـ جُرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة.
    - ٣ ـ ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه.
- ٤ ـ إبقاؤه على منزلت عند الله تعالى وفي قلوب عباده وهو خير وأنفع له من
   لذة موافقة الهوى.
  - ٥ ـ التفكُّر في أنه لم يُخلق للهوى.
  - ٦ ـ أن لا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن حالاً منه.
- ٧ ـ أن يتصور العاقل انقضاء غرضه ممن يهواه ثم يتصور حاله بعد قضاء الوطر
   ويتصور ذلك في حق غيره حق التصور.
- ٨ ـ أن يعلم أن الشـيـطان ليس له مـدخل على ابـن آدم إلا من باب هواه فـإنه
   يُطيف به من أين يدخل عليه حتى يفسد عليه قلبه وأعماله.
  - ٩ ـ أن الهوى هو حظار جهنم المحيط بها وأن اتباع الهوى من المهلكات.
    - ١٠ ـ أن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه ولسانه.
- ۱۱ ـ أن اتباع الهوى يُغلق عن العبد أبواب التوفيق، وجهاد الهوى أعظم حتى من جهاد الكفر.



۱۲ ـ أن لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى كان نهايته الذل والصغار.

يقول ابن الجوزي: «واعلم أن من غلبه هواه افتضح، فما نال الكرامات من نالها إلا بغلبة الهوى»)(١).

ولقــد حذرنا الله تعــالى من اتباع الــهوى، وبين لنا ضــرره وخطره، فقــال تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴾ (سورة الفرتان:٣٤).

وقال أيضًا: ﴿ وَمَنْ أَصَلُ مِمْنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْدِ هُدَى مِّنَ اللَّهِ ﴾ (سورة القصص: ٥٠)، وقال: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَصَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ (سورة الجائية: ٢٣)، وقال: ﴿ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتْبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلِّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (سورة ص: ٢٦)، وقال: ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونَ اللَّهِ قُل لا أَتَبِعُ أَهُواءَكُمْ فَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهَتَدِينَ ﴾ (سورة الانمام: ٥٠)، وقال: ﴿ وَلَئِنِ اتَبْعَتَ أَهْواءَهُم بَعْدَ اللّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعلْمِ مَا لَكَ مَن اللّهُ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ (سورة البقرة: ٢٠)، وقال: ﴿ وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَّفُسَ مَن اللّهُ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ (سورة البقرة: ٢٠)، وقال: ﴿ وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَن الْهُوىٰ ۞ فَإِنْ الْجَنَّةُ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ (سورة النارعات: ٤٠-١٤).

وغـير ذلك من الآيات كــثيــر، تبين لنا أن اتبــاع الهوى هو طريق الضــلال والغواية، والبعد عن سبيل الله وهداه، وفقد ولاية الله ونصره للعبد.

وما مــن شك أن خطر اتباع الهــوى يكمن في الوقوع فــي معاصــي الله عزًّ وجلَّ، ولعل من أهم مظاهر ذلك:

١ ـ تقديم العقل على النقل، والرأي على الشرع.

٢ ـ الوقوع في شراك البدع، والبعد عن طريق السنة.

<sup>(</sup>١) دمعوقات في طريق استقامة الفتاة المسلمة، (ص:٢٦-٢٩).



- ٣ عدم الحكم على الناس بالعدل.
- ٤ ـ التعصب الشديد لرأي أو لعالم.
- ٥ ـ الإقبال على الدنيا والإعراض عن الدار الآخرة.
  - (١) • كيفية التغلب على هذه العقبة :

ا ـ الاستعانة بالله في دفعها، ومن أهم وسائل الاستعانة الدعاء، ولذلك كان من دعاء النبي عالم الله اللهم إني اعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، (٢).

٢ ــ ربط القلب بالله عزَّ وجلَّ خــوقاً وطمعًا، ورغبــة ورهبة، والوقوف بين يدي الله تعالى، قــال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَـوَىٰ ۞ فَإِنْ الْجَنّة هِيَ الْمَلُوى ﴾ (سورة النارعات: ٤٠-١٤)، قال مــجاهد: هو العبــد يهوى المعصــية فيذكر مقام ربه عليه في الدنيا، ومقامه بين يديه في الآخرة، فيتركها لله.

٣ ـ تأملُ عاقبة اتباع الهوى بعد قضاء الوطر من المعصية، قال تعالى: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اللهِ عَالَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥٠) وَلَوْ شَيْنَا لُوَ فَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدُ إِلَى الأَرْضِ وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَمَثْلُهُ كَمَثْلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُركُهُ لَوْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدُ إِلَى الأَرْضِ وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَمَثْلُهُ كَمَثْلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتُركُهُ يَلْهَثْ أَلْقُومُ اللّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (سورة الاعراف: ١٧٥٠ ـ يَلْهَثْ أَلْقُومُ اللّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (سورة الاعراف: ١٧٥٠ ـ)

٤ ـ أن تعلم المسلمة أن متبع الهوى، يُحرم من إصابة الحق ومعرفة الدليل والتوفيق في أمور الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَدِينُهُمْ سُبُلًا ﴾ (سورة العنكبوت: ١٩)، فما حال من لم تجاهد نفسها في الله؟!!

<sup>(</sup>١) امستفاد من شريط إسلامي اللشيخ محمد صالح المنجد، بعنوان التحذير من اتباع الهوى.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي والطبراني، وصححه الالباني «صحيح الجامع» برقم (١٢٨٩).

التجرد لله وحده، وإخلاص القول والعمل لله وحده، وتقديم محبة الله تعالى ومحبة رسوله على على جميع المحاب، فإن ذلك من أهم علامات صحة الإيمان.

٦ ـ محاسبة النفس، وسرعة التوبة إلى الله على التقصير واتباع الهوى.

# العقبة السادسة

## عقلية المجتمع بعللها وأمراضها

لاشك أن كل شخص يعيش في مجتمع ما، يتأثر به ويؤثر فيه، فإن لم يكن له منهج حق يتبعه ويلتزم به، فإنه ولاشك سيتأثر بما في المجتمع من سلبيات وإيجابيات بصورة يتبع فيها هواه وشهوته.

فالبيئة الاجتماعية بكل مؤثراتها وضغوطها وفتنها، تمثل عقبة خطيرة أمام من تريد أن تسلك طريق الهداية ومرضاة ربها.

فمن هذه الضغوط: ضغط الاستهزاء من المسلمة المستقيمة، والغمز بهاء والسخرية منها، وضغط الافتراء والاتهام، حتى تصاب بانهزامية تُقعدها عن مواصلة السير، وجدية الالتزام.

بل إن عقلية المجتمع المنحرفة بعللها وأمراضها، تؤثر في المسلمة تأثيرًا بالغًا إن لم تكن قد تحصنت بالإيمان بالله تعالى والعلم النافع.

#### \* وهذه بعض مظاهر هذه العقلية:

۱ \_ ليس لدى جمهــور العوام من الناس ميزان صحـيّح يعرفون به الحق من الباطل، والهــدى من الضلال، حــتى أوصلهم ذلك إلى أن استــمدوا دينهم من



واقع الناس، وما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم، فإذا ما دعتهم المسلمة إلى إقامة سُنة مـثلاً، أو التزام بأمـر من أمور الشـرع هاجوا فـيهـا وفسَّـقوها ووصـفوها بالضلال، لأن ذلك خلاف ما عليه واقع الناس!!

٢ - أصبح الدين عند كشير من عوام الناس على هامش حياتهم، حتى أصبحوا يهتمون بالظاهر، من نُطقٍ بالشهادتين وصلاة وصيام وحج وعمرة، أما غير ذلك فالأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى، حتى لو كان في ذلك معصية لله تعالى.

٣ - أصبح الإفتاء في أمور الشرع أمرًا هينًا، يتعرض له كل واحد، يعلم أو لا يعلم، وتَهجَّم عليه كل من هب ودب، حتى صار الجاهلون والفسقة كلهم يفتون في دين الله، ويتكلمون في دين الله بلا علم ولا فهم ولا دراية، حتى رأينا مثل هذا الجدل وهذه الفلسفة والاحتجاجات الفارغة ببعض الآيات والاحاديث، فمنها على سبيل المثال:

( أ ) تركهم للأمر بالمـعروف والنهي عن المنكر مستدلـين بقوله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ (سورة البقرة:٢٥٦)، وهو فهم خاطيء لمعنى الآية.

(ب) تعليلهم فعل المعاصي بقوله عَيَّاكِيُّ : «إن الدين يسر،، وما نُقل عنه أنه ما خُير عَيَّاكِيُّ بين أمرين إلا اختار أيسرهما.

(جـ) انخمــاسهم في الدنيــا دون مبــالاة بحلال أو حرام، مــستدلــين بقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرْمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ (سورة الاعراف:٣٢).

(د) يبسررون سفور نسسائهم، ببعض النماذج التي ليست على المستوى المطلوب، فيقـولون مثلاً: فلانة المحجـبة تفعل كذا وكذا وتقـول كذا وكذا، إذن فالحجاب ليس كل شيء... إلى غير ذلك من المفاهيم والأقوال الساقطة.



#### \* كيفية التغلب على هذه العقبة:

ا ـ أن تعلم المسلمة أنها ليست أفضل ولا أشرف من رسول الله عِلَيْكُم ولا من الرعميل الأول، ممن آمنوا بالإسلام ونصروا النبي عِلَيْكُم وعزروه ووقروه، فهولاء جميعًا قد استهزيء بهم، ووجهت إليهم التهم الكاذبة والافتراءات الباطلة، ولكنهم ثبتوا على الحق، وصبروا وصابروا، وتحملوا الأذى في سبيل الله، فلتصبر المسلمة ولتثبت على الحق.

٢ - حضور معالس العلماء، ومدارسة القرآن، والبعد عن الأشرار،
 ومصاحبة الأخيار، والتزام أخلاق الإسلام.

٣ ـ الاهتمام بترسيخ إلجانب العقدي من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره.

٤ ـ محاسبة النفس كل فترة، لتدارك السلبيات، وعلاج أوجه القصور.

٥ ـ البحث عن البيئة الصالحة التي تستريح فيها ومعها.

كما في حديث البخاري ومسلم: «انطلق إلى ارض كذا وكذا فإن بها قومًا يعبدون الله تعالى، ولا ترجع إلى ارضك فإنها ارض سوء، (١٠).

7 - الحذر كل الحذر من الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية، فمنها الخطر العظيم، والسرطان الذي يسري في الجسم لا يدري به الطبيب ولا المريض حتى يتمكن من جسم المريض. وعلى الأخت المسلمة اختيار النافع من ذلك فقط، والاستفادة منه ولكن بالصورة الصحيحة، مع تحذير الناس من السيء منها، فضلاً عن محاولة نشر الوسائل الطيبة منها.

<sup>(</sup>١) مرَّ تخريجه.



## العقبة السابعة ع*دم التفقه في الدين*

فتسمع المسلمة من يُعظم لها العلوم الدنيوية، وأنه يجب عليها أن تنبغ فيها، ولا تترك المجال للفسقة أو الكفار، فالإسسلام يحض على ذلك!! ثم لا تسمع من يُحببها في التفقه في دين الله، ولا من يُفهمها أنه الأهم في المقام الأول، وبدونه لا يستقيم طلب العلوم الدنيوية ولا ينتظم.

لا تسمع من أحد، أن التفقه في دين الله تعالى يورث خشية الله تعالى، بخلاف العلوم المادية التي أكثرها يقسي القلب ويضيع الوقت، من هنا كان الجهل بدين الله تعالى من العوامل الأساسية التي تعوق المسلمة عن السير في طريق الله، وإذا سارت لا يزيد من إيمانها، لأنها فقدت العامل الأساسي الذي يجعلها تخشى الله تعالى وتقبل عليه، فتمتثل أمره وتجتنب نهيه، ولا تتعدى حدوده.

ولعل من أخطر مظاهر عدم التفقه في دين الله أمران:

## الأول. الفهم الخاطئ لحقيقة الإسلام:

ويتمثل هذا الفهم الحاطيء عند الكثير من النساء في قناعتهن بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة بعد النطق بالشهادتين، كحد يقف عنده مفهوم الناس للإسلام.

## الثاني. القصور الحاد في فهم معنى الالتزم والاستقامة على الدين:

فمن النساء من تفهم معنى الالتزام والاستقامة على الدين على أنه الحجاب فحسب، حتى ولو كانت غير ملتزمة بشروطه الشرعية الكاملة، وأخرى تفهمه على أنه التزام ببعض أمور الشريعة دون بعضها فحسب، وثالشة من تفهم أنها

مادامت محمجبة وتلذهب إلى المسجد لحضور دروس العلم وليس عندها منكرات في بيتها مثلاً فهذا هو عين الالتزام ونهايته، ولكن حقيقة الاستقامة على الدين تعني الالتزام بأوامر الشريعة ظاهراً وباطنًا دون توان أو تسويف، بحب تام لله وخضوع.

#### كيفية التغلب على هذه العقبة:

- ١ ـ معرفة فضل العلم وقدره، وفضل طلبته ومكانتهم عند الله تعالى.
- ٢ \_ التفقه في دين الله تعالى، لاسيما إن كان من خلال منهج علمى صحيح (١).
- ٣ ـ الحرص على الرفقة الصالحة من النساء اللائي يجتمعن على كتاب الله وسنة
   رسوله عَيْنِكِينِهِ ، وهذا سبيل من السبل الموصلة لتحصيل العلم.
  - ٤ ـ الصبر على تعلم العلم والتفقه فيه.

## العقبة الثامنة الخوف

على النفس أو الرزق أو الزوج أو الأولاد أو الوالدين أو غيرهم.

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ (سورة آل عمران: ١٧٥)، فحقيقة هذا الخوف إنما هو من الشيطان وجنوده، آملين من وراء ذلك نكوص المستقيمين على الدين، وتراجع المجتهدين في العبادة، وتأخر المجدين في همسمهم، ولو أوقعهم الشيطان في الشرك لكان هذا منتهى غايته لعبد الله.

 <sup>(</sup>١) انظري «المنهج العلمي المستسرح لنساء المسلمين»، والذي وضعمته في بعض كستبي مسئل: «هذه هي روجتي»، و«الكلمات النافعات للاخوات المسلمات».

d[i]>

(الخوف داء قتال، إن أصيب به الثقة (المحف ضعفًا عظيمًا، وخارت قواه، ووهت عزيمته، وقد ينزع منه لقب الثقة إن غلبه الخوف؛ إذ من شروط ثقات المسلمين أن يكونوا مستوكلين على الله \_ تبارك وتعالى \_ في شوونهم كلها، والخائف ليس مسوكلاً؛ إذ هو يخاف من مجهول المستقبل على نفسه، أو ماله أوعياله، أو وظيفته، فيصبح في هاجس دائم وخوف مستمر قد يملك عليه أرجاء نفسه فينسحب من جنة الدنيا إلى صحرائها، ومن نعيم التوكل إلى جحيم القلق، فينتهي به الحال إلى عجز مطلق مستمر، وذل دائم \_ والعياذ بالله \_ لا يزول إلا بزواله ولا ينتهي إلا بنهايته.

إن الناظر إلى ثقبات المسلمين قديمًا وحديثًا ممن نصبوا أنفسهم للإصلاح والتغيير لا يكاد يجد فيهم خبائفًا خوفًا مؤديًا به إلى الانقطاع والعجز، إنما قد تعتري أحدهم وسباوس ينفيها بقوة توكله وعظيم إيمانه، وكبان الله تعالى معه: 
﴿ قُلْنًا لا تَخَفُ إِنْكَ أَنَ الْأَعْلَىٰ ﴾ (سورة طه: ١٨٥)).

وهذا الخيوف يعظم حيال الفتن والمصائب، لكنها دسنة الله القيديمة في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدخلوا الجينة وليكونوا لها أهلاً: أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدتهم، وأن يلقوا في سبيلها العَنت والألم والشدة والضر، وأن يتراوحوا بين النصر والهزيمة، حتى إذا ثبتوا على عقيدتهم لم تزعزعهم شدة ولم ترهبهم قوة، ولم يهنوا تحت مطارق المحنة والفتنة. استحقوا الجنة؛ لأن أرواحهم قد تحررت من الحوف، وتحررت من الذل، وتحررت من الحرص على الحياة أو على الدَّعَة والرخاء، فيهي عندئذ أقرب ما تكون إلى عالم الجنة، وأرفع ما تكون عن عالم الطين: ﴿أَمْ حَسِيْمُ أَن تَدْخُلُوا الْجَنّةُ وَلَا يَاتِكُمُ مُثِلُ الذِينَ خَلُوا

<sup>(</sup>١) الثقة: يعنى به المؤلف الملتزم والملتزمة.

مِن قَبْلَكُم مَّسَّتُهُمُ الْبَاسَاءُ وَالصَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصُوُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّه قَرِيبٌ ﴾ (سورة البقرة: ٢١٤)ه (١١).

## كيفية التغلب على هذه العقبة:

ا ـ أن ترضى المسلمة بقضاء الله وقدره، وأن تستسلم لحكمه وأمره، وأن تعلم أن ما يصيب الإنسان من مصائب لم يكن ليخطئها، وأن ما أخطأها منه لم يكن ليصيبها، وأن الأمَّة لو اجتمعت على أن ينفعوها بشيء لم ينفعوها إلا بشيء قد كتبه الله لها، وإن اجتمعت على أن يضروها بشيء لا يضروها إلا بشيء قد كتبه الله عليها.

قال تعالى: ﴿ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (سورة النوبة ٥١٠).

وقال أيضًا: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمُ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَرْآهَا إِنَّ ذَلكَ عَلَى الله يَسيرٌ ﴾ (سورة الحديد: ٢٢) .

٢ ـ أن تتـذكر المسلمـة أجرها ومكانتـها عند الله تعـالى، إذا هي صـبرت
 وتجلدت أمام ما يصيبها.

قال تعالى: ﴿ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ وَإِنَّا إِلَهُ وَإِنَّا إِلَهُ وَإِنَّا إِلَهُ وَإِنَّا إِلَهُ رَاجِعُونَ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِن رُبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰكِكَ هُمُ الْمُهُمَّدُونَ ﴾ (سورة البغرة:١٥٥٠-١٥٧).

<sup>(</sup>١) وطريق الدعوة في ظلال القرآن، للأستاذ/ أحمد فائز (ص: ٥٥١-٣٥١).

<sup>(</sup>٢) وعجز الثقات؛ د. محمد بن حسن بن عقيل موسى الشريف، (ص:١١٤-١١٦).

وعند مسلم عن صُهيب بن سنان أن رسول الله عِيَّا قال: معجبًا لأمر المؤمن، إنَّ أمره كله خير، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إذا أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيراً له،

وقال عمر يُطْقَى: «ما اصبت بمصيبة إلا وحمدت الله لثلاثة امور: إنها لم تكن مصيبة بالدين، وإنها لم تكن اعظم مما كانت، وإني احتسبت الأجر بالصبر عليها،.

٣ ـ ألا تنسى المسلمة أن الخوف عبادة من العبادات، لا يجب أن تصرف إلا لله تعالى، فإذا تعلق القلب بالله أمنه الله من كل شيء.

قال تعالى: ﴿ الذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيَمَانَا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ وَبِعْمَ الْوَكِيلُ ( ( ( ) فَانقَلُبُوا بِنِعْمَة مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضُوانَ اللهِ وَاللَّهُ ذُو فَصْلٍ عَظِيمٍ ( ( ( ) ) إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ (سورة ال عمران: ١٧٣-١٧٥).

# النبالب الدغامس

# وسائل الثبات على دين الله

#### الباب الخامس

# وسائل الثبات على دين الله

# - DARKET

إنَّ الثبات على دين الله مطلب أساسي لكل مسلمة صادقة، تريد سلوك الصراط المستقيم بعزيمة ورشد، ولأن حاجتها اليوم للوسائل التي تعينها على الثبات أعظم من حاجتها لها أيام السلف، ولأهمية هذه الوسائل لكل العقبات السابقة وغيرها، أردت أن أختم بها هذه الرسالة، حتى تكون هي الرمق الأخير الذي ينقذ المسلمة بفضل الله، من الوقوع في هاوية الفتن والنكوص على الأعقاب.

## وهذه الوسائل هی:

## ١ . الإقبال على القرآن:

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةُ وَاحِدَةً كَذَلكَ لِنُشَبَّ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ﴿ آَ وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ (سورة الفرقان: ٣٢-٣٣).

فكان القرآن مصدرًا للتثبيت، لأنه يزرع الإيمان ويزكي النفس بالصلة بالله، ولأن تلك الآيات تنزل بردًا وســـلامًــا على قلب المؤمن، فـــلا تعــصف به رياح الفتنة، ويطمئن قلبه بذكر الله.

(القـرآن يُذكــر دائمًا بعــظمة الله الــي لا تُحد، وآيات قــدرته في الأفــاق والانفس، حتى يخشع القلب ويستسلم لله.



ويذكر دائمًا أن الله مع الإنسان يراقبه ويحصى عليه أعماله، ثم يحاسبه عليها يوم القيامة، حستى تصبح تقوى الله جـزءًا لا يتجزأ من مشاعر القلب، وركيزة ثابتة في الضمير.

وكذلك يوجه القمرآن القلب البـشري إلى ذكـر الله دائمًا في حـالة السرَّاء والضرَّاء.

يورد القرآن القصص التي تشبت الإيمان، قـصص الأنبياء وأتباعـهم من المؤمنين الذين صبروا على الأذى حتى جـاءهم نصر الله، وقصص الكفار الذين كذَّبوا وعاندوا حتى دمّر الله عليهم بكفرهم.

وأخيراً يرسم المقرآن صورة محببة للمؤمنين وصفىاتهم، وما ينتظرهم من الجزاء في الآخرة، وصوراً كريهة منفرة للكافرين وصفاتهم وسوء منقلبهم ومآلهم يظل القرآن يكرر هذه التوجيهات حتى ترسخ في النفس، وحتى يصبح الله حاضراً في القلب لا يغفل الإنسان عن ذكره، فتستقيم مشاعره، ويستقيم سلوكه، ويصبح ربانياً ويرزقه الله الطمأنينة والسعادة.

قال تعالى: ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِنَ إلأ خَسَارًا ﴾ (سورة الإسراء: ٨٢).

في القرآن شفاء، وفي القرآن رحمة، لمن خالطت قــلوبهم بشاشة الإيمان، فأشرقت وتفتحت لتلقى ما في القرآن من روح، وطمأنينة وأمان.

في القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة، فهو يصل القلب بالله، فيسكن ويطمئن ويستشعر الحماية والأمن، ويرسى، فيستروح الرضى من الله والرضى عن الحياة، والقلق مرض، والحيرة نصب، والوسوسة داء، ومن ثم هو رحمة للمؤمنين.



وفي القرآن شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد ونزغات الشيطان. . وهي من آفات القلب تصيبه بالمرض والضعف والتسعب، وتدفع به إلى التحطيم والبلى والإنهيار، ومن ثم هو رحمة للمؤمنين.

وفي القرآن شفاء من الاتجاهات المختلة في الشعور والتفكير، فهو يعصم العقل من الشطط والزلل)(١٠).

## ٢ . التزام شرع الله والعمل الصالح:

قال تعالى: ﴿ يُشِبَّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُصِلُّ اللَّهُ الظَّالمِنَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ (سورة إبراهيم:٧٧).

قال قتادة: أما الحسياة الدنيا فيثبتهم بالخيسر والعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر.

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِلٌّ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُ تَشْبِيتًا ﴾ (سورة النساه:٦٦)، أي على الحق.

وهذا بيَّن، وإلا فهل نتوقع ثباتًا من الكسالى القاعدين عن الأعمال الصالحة، إذا طلَّت الفتنة برأسها وادلهم الخطب؟ ولكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم صراطًا مستقيمًا.

(قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ امْتَدُوا زَادَهُمْ هُدِّي وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ ﴾ (سورة محمد: ١٧).

<sup>(</sup>١) دتثبيت أفئدة المؤمنين، دكتور/ السيد العفافي (ص: ١٥٠-٤٥١).



وفي الحديث القدسي: «ما تقرب إليُّ عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه...ه.

الاستقامة على الأمر والنهي. . والاستقامة روح تحيـًا به الأحوال، وزكاة تربو عليها الأعمال، فلا زكاء للعمل، ولا صحة للحال بدونها.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَ تَخَافُوا وَلا تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَقَمْ كَمَا تَعْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ (سورة نصلت: ٣)، وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَقَمْ كَمَا أَمُرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (سورة هود:١١٢).

قال وهيب بن الورد المكي: ﴿ لا يجد طعم العبادة من هم بمعصيةً ٩.

وهذا الصحابي الجليل أبو سفيان بن الحارث بن عبــد المطلب لم يتنطَّف بخطيئة منذ أسلم إلى أن مات.

والربيع بن حثيم تأتي إليه ابنته، فقالت: يا أبناه، أذهبُ ألعب؟ قال: اذهبي فقولي خيرًا، فلا ينطق بكلمة اللعب.

وعبد الله بن عـون بن أرطبان يقول عنه خارجة بن مصـعب: صحبت ابن عون أربعًا وعشرين سنة، فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة.

وقال طبيب القلوب وهيب بن الورد: لأن أدع الغيبة أحب إليَّ من أن يكون لي الدنيا \_ منذ خُلقت إلى أن تمفى \_ فأجعلها في سبيل الله، ولأن أغض بصري، أحب إليَّ من أن تكون لي الدنيا \_ منذ خُلقت إلى أن تفنى \_ فأجعلها في سبيل الله.

وبشر بن الحارث الحافي قال عنه تلميذه إبراهيم الحربي: «ما عُرِف له غيبة لمسلم».



ويحيى بن سعيد القطان قال عنه بندار: «اختلفت إلى يحيى بن سعيد أكثر من عشرين سنة ما أظنه عصى الله قطه.

وابن دقيق العبد يقول: «ما تكلمت كلمة، ولا فعلت فعلاً، إلا وأعددت له جوابًا بين يدي الله عزًّ وجلَّ.

وقال الضياء المقدسي: «سمعت خالي الموفق يقول: من عمري أعرفه \_ يعني العماد المقدسي \_ ما عرفت أنه عصى الله معصية».

وكان شيخ الإسلام ابن تيمسية يقول: (والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بَعْدُ إسلامًا جيدًا)(١).

## ٣. تدبر قصص الأنبياء ودراستها للتأسي والعمل:

قال تعالى: ﴿ وَكُلاَّ نُقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنَبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُشَبِّتُ بِهِ فُوْادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعَظَةٌ وَذَكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (سورة هود: ١٢٠).

فما نزلت تلك الآيات على عهد رسول الله عَيْنِكُمْ لـلتلهي والتفكه، وإنما لغرض عظيم، وهو تثبيت فؤاد رسول الله عَيْنِكُمْ وأفتدة المؤمنين معه.

(حين يمر العبد ويستعرض قصص الأنبياء في القرآن، ويرى موكب الإيمان الكريم الطيب الطاهر المبارك الراسخ الشابت الذي يستعلي على التلاشي والانقراض برغم ضراوة المعركة بينه وبين ركب الباطل وجند الشيطان، ويرى المرء ثبات هذا الموكب الطاهر وهو يهدي للبشرية نماذج إيمانية رفيعة لتكون قدوتها، وقممًا إيمانية رائدة لتحاول السير إليها، ينشر نوره وظلاله وطيبه على الوجود فيحلو ويزكو . . يحشون المؤمنين على السير، ويحدون لهم ليانسوا. .

<sup>(</sup>١) وتثبيت أفئدة المؤمنين، (ص: ٤٥٥-٥٥٦).



ويَسَعُـونهم بصدورهم وقلوبهم ليتـموا الطريق. . ويبقى الموكب الطاهر يسـير، وتبقى الطريق سالكة .

يرى الإنسان قول الله عــزَّ وجلَّ لنبيه عَيَّاكُمَّا : ﴿ فَاصْبِرُ كَمَا صَبَوَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُل ﴾ (سورة الاحقاف:٣٥).

يرى صبر خليل الرحمن الذي صابر ورابط، وفيه قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى ﴾ (سورة النجم: ٣٧)، وقال تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بَكُلِمَاتِ فَأَتَمُهُنَ ﴾ (سورة البقرة: ١٢٤).

قال ابن عباس رفظ : ما قام أحد بدين الله كله إلا إبراهيم عليه: قدَّم جسده للنيران، وطعامه للضيفان، وولده للقربان. . . بأبي هو وأمي من يصبر صبره ويطيق؟!

يأمره الله بجعل ولده وزوجه في مكان قفر، فيطيع، ويأمره بذبح ولده وهو الشيخ الطاعن في السن فسيطيع ويهم بذبح ابنه، ولما أُججت النيران لإلقائه فسيها صبر وقال: «حسبي الله ونعم الوكيل».

وقبله الصبر الكريم النبيل لنبي الله نوح ﷺ في الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ الف سنة إلا خمسين عامًا. . . يُوقف أنفاسه على الدعوة إلى الله . . في أطول وأكرم صبر عرفه تاريخ البشرية .

وصبر إسماعيل عليه في الحادث الفريد العظيم.. وروعة إيمانه وعظمة تسليمه.. وراء كل ما يتعارف عمليه بنو الإنسان يبقى منارة وتثبيتًا للسائرين على الدرب.

يرى المرء صبر رسولنا الكريم عَلَيْكُم ، وتعرضه للإيذاء الشديد؛ كسرت رباعيته وشج رأسه، وشد الحجر على بطنه من شدة الجوع، وصبره النبيل على إيذاء أهل الطائف له. . حتى أدموا قدميه الشريفتين وسالت منهما الدماء.

ينظر المرء فيسرى أبهى صور التسوكل لنبينا عليه والصحابة بعد أحد قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْد مَا أَصَابَهُمُ الْقُرْحُ لِلّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ( اللّهِ عَظَيمٌ ( آلاً ) اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

كل هذا من قصص الأنبياء يزيد المسلمة قوةً في إيمانها، وثباتًا على الطريق، ونجاةً من الفتن.

#### ٤.الدعـاء:

إذ كان رسول الله عَيْنِ مَن نُبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهُوا لَمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِلِ دينك، (٢) ، وقال تعالى: ﴿ وَكَأَيْنِ مَن نُبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبَيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهُوا لَمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِلِ اللهُ وَمَا صَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ (٢١٤) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنَ قَالُوا رَبِّنَا اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَنَبَتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرنَا عَلَى الْقَوم الْكَافِرِينَ (١٤٧ فَآتَاهُمُ اللهُ ثَوَابَ الدُنْيَا وَحُسْنِ فَي (سورة آل عمران: ١٤٦ - ١٤٨) .

(سبحان من جعل خلقه يفزعون في حاجاتهم إليه، ويعولون عند الحوادث والكوارث عليه، سبحان من جعل الدعاء عبادة وقربى، وأمر عباده بالتوجه إليه لينالوا عنده منزلة وزلفى.

<sup>(</sup>١) وتثبيت أفندة المؤمنين، (ص: ٤٥٦-٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، وهو صحيح اصحيح الجامع، برقم (٧٨٦٤).



قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُّوْمِنُوا بِي لَعَلَهُم يَرْشُدُونَ ﴾ [سورة البقرة: ١٨٦] .

الدعاء يسكب في قلب المؤمن نداوة حلوة، وودًا مؤنسًا، ورضا مطمسئنًا، وثقة ويقينًا.. يعيش المؤمن في جناب رضى وقربى ندية، وملاذ أمين وقرار مكين، وهو يدعو من ليس له مثيل ولا نظير.. ينطرح على عتبة العبودية يلوذ باقصر طريق إلى مولاه.. يلوذ بالدعاء يسأل مولاه بعزه وذله وبغناه وفقره أن عليه بنعمة التثبيت ولا يمنحها عبده إلا هو، ولا يتفضل بها عليه سواه.

قال رسول الله علي : «افضل العبادة الدعاء» .

وقال عَيْظِيُّم : «من سسرَّه أن يستجيب الله له عند الشدائد والكُرَب فليكثر الدعاء في الرخاء» .

والسالك إلى الله على درب الدعاء، وطريق الذل والانكسار، والافتقار إلى الله، وازدراء النفس ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم، على طريق سماها الربانيون طريق الطير وهو غساية شمَّر إليهما السالكون، وأمَّها القاصدون، وهو طريق أقرب من كل طريق إلى الودود، لا مراحم فيه، فلانكسار القلب تأثير عجيب في الثبات، وما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور، وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وما أنفع هذا الذل له وأجداه عليه، وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم.

 <sup>(</sup>١) صحيح، رواه الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس، وابن عدي عن أبي هريرة، وابن سعد بن النعمان
 ابن بشير، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، وصححه السيوطي، والالباني في «صحيح الجامع»
 (١١٢٢).

<sup>(</sup>٢) حسن، رواه الترمذي، والحاكم عن أبي هريرة، وحسنه الالباني في اصحيح الجامع، (٢٢٠).



وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسوة، وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي الله، لا يرفع رأسه حياءً من الله.

قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. فهذا سجود القلب، فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه.

وإذا سجد القلب لله \_ هذه السجدة العظمى \_ سجدت معه جميع الجوارح، وعنا القلب للحي القيوم، وخشعت الجوارح والأصوات كلها، وذل العبد واستكان، ووضع خدَّه على عتبة العبودية، ناظرًا بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم، فلا يُرى إلا متملقًا لربه خاضعًا له، ذليلاً مستعطفًا له يقول: كيف أغضب من حياتي في رضاه؟ وكيف أعدل عمَّن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحماه؟!

وما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده، ومن الوالدة بولدها؟ إذا فرَّ عبده إليه، وهرب من عدوه إليه، وألقى نفسه طريحًا ببابه، يمرغ خده في ثرى أعتابه، باكيًا بين يديه، يقول: يا رب، يا رب! ارحم من لا راحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مأوى له سواك، ولا مغيث له سواك، مسكينك وفقيرك، وسائلك، ومؤملك، ومرجيك، لا ملجأ له ولا منجا له منك إلا إلك، أنت معاذه وملاذه.

يا من الوذبه في مسا المله وهو ومن اعسودبه مما احسادره . لا يجبر الناس عظمًا انت كاسره وهو ولا يهيضون عظمًا انت جابره



إن دعاءً حُفَّ بآدابه يجزم به صاحبه ويوقن بالإجابة ويلح فيه على مولاه وتعظم فيه المسألة، ويدعو فيه العبد ربه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ـ لحرى أن يستجاب كرمًا من الله وفضلاً ومنةً.

## ٥ ـ ذكـر الله:

فهو يرضي الرحمن، ويطر الشيطان، ويزيل الهم والغم، ويشرح الصدر.

قال تعـالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقيتُمْ فِئَةً فَانْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (سورة الانفال: ٤٥)، فجعله الله تعالى من أعظم ما يعين على الثبات في الجهاد.

## پ ومن فوائد الذكر:

- الذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، وكما أن الجنة قيعان، وهو غراسها، فكذلك القلوب بور وخراب، وهو عمارتها وأساسها.
- وهو جلاء القلوب وصقالها، ودواؤها إذا غشيها اعتلالها، يحفظ الله به
   على المؤمن كل شيء، ويكون عوضًا له عن كل شيء.

 <sup>(</sup>١) صحيح: رواه الطبراني في «الأوسط» عن عائشة، وصححه المناوي (١/ ٣٢٠) «فيض القدير»، وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص:٤٧٣-٤٧٥).



- \* به يزول الوقـر عن الأسمـاع، والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلـمة عن الأبصار.
  - وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته.
  - وبالذكر يصرع العبد الشيطان، كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان.

قال بعض السلف: "إذا تمكن الذكر من القلب، فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يُصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي، (١٠).

- \* والذكر يجمع المتفرق، ويفرق المجتمع، ويقرّب البعيد، ويبعد القريب، فيجمع ما تفرّق على العبد من قلبه وإرادته، وهمومه وعزومه، والعذاب كل العذاب في تفرقها وتشتتها عليه، وانفراطها له، والحياة والنعيم في اجتماع قلبة وهمه، وعزمه وإرادته.
- ويفرق مــا اجتمع عليــه من الهموم والغــموم والاحزان والحــسرات على
   فوات حظوظه ومطالبه.
  - ويفرُق أيضًا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره.
- \* ويفرِق ما اجتمع على حبربه من جند الشيطان، فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية، وكلما كان أقوى طلبًا لله سبحانه وتسعالى، وأمثل تعلقًا به وإرادة له، كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكة، بحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر.

<sup>(</sup>١) دمدارج السالكين؛ (٢/ ٢٢٤).



- . ويقرُّب إليه الآخرة، فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها.
- والذكر يسنبه القلب من نومه، ويوقظه من سنته، والقلب إذا كان نسائمًا فاتته الأرباح والمتاجر، وكان الغالب عليه الحسران، فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته، شد المئزر، وأحيا بقية عمره، واستدرك ما فاته، ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل.
  - \* والذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمَّر إليها العابدون.
- \* والذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، ويعدل عتق الرقاب والحمل على الخيل في سبيل الله، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عزّ وجلّ، وهو خيير الأعمال على الإطلاق، كيما قال رسول الله عربي النكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم، وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقهم ويضربوا .

وذكر الله من أعظم أسباب الشبات على الطريق قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِينَمْ فِيَةٌ فَاثْبَتُوا وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُفْلِعُونَ ﴾ (سورة الانفال:٤٥)، وفي موكب الإيمان التاريخي نجد الذكر أكبر العون في قلوب العصبة المؤمنة.

يواجه فرعون بالتهديد المروَّع البشع الطاغي السحرة بعد إيمانهم فقالوا له: ﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنًا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَا جَاءَتُنَا رَبِّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَلَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ (سورة الإمراف:١٢٦).

<sup>(</sup>١) صحيح، رواه الترمذي، وابن صاجه، والحاكم عن أبي الدرداه، وصححه الحاكم والنووي، والألباني في وصحيح الجامع، (٢٦٢٩).

- وواجهت العصبة المؤمسنة القليلة جالوت وجنوده وتحصنوا بالذكر ﴿ وَلَا بَرَزُوا جَالُوتَ وَجَنُودِهِ قَالُوا رَبُنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (سورة البقرة: ٢٠٠).
- \* والمؤمنون على مدار التاريخ حصنهم الذكر ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبَيُّونَ كَنْ فَمَا وَهَنُوا لَمَا أَضَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ ١٤٦٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَنَ قَالُوا رَبِّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَومِ الْكَافِرِينَ ﴾ (سورة آل عمران ١٤٦-١٤٧).
- والضحابة الأبرادِ بعد ما أصابهم القرح في أحد فلما دُعوا إلى الخروج ثاني قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيَّانًا وَقَالُوا حَسَّنَا اللهُ وَبِعْمَ الْوَكِيلُ (سورة آل عمران:١٧٣).
- إن ذكر الله اتصال بالقاهر القوي الذي لا يغلب، وثقة بالله الذي ينصر
   حزبه وأولياءه، ولذا لا ينسى في أحلك المواقف فهو أعظم معين للثبات)(١).

## ٦ . الالتفات حول العناصر الثبتة:

كالعلماء والصالحين والدعاة، ولنا أن نتأمل ما قاله ابن القيم \_ رحمه الله \_ عن دور شيخه شيخ الإسلام في "التشبيت": (وكنا إذا اشتد بنا الخوف، وساءت منا الظنون، وضاقت بنا الأرض أتيناه، فحما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه، فيذهب ذلك كله عنا وينقلب انشراحًا وقوة ويقينًا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، وآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها)(").

<sup>(</sup>١) فتثبيت أفتدة المؤمنين (ص: ٤٧٠-٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) (الوابل الصيب).



(\* يصحب الإنسان في سيره إلى الله عزَّ وجلَّ من يحمله في سيره إلى الله عزَّ وجلَّ من يحمله في سيره إلى الله عزَّ وجلَّ ويطير به طيرانًا لا من يحمله هو ويعوقه في سيره إلى الله.

ولا تتخذ بالسير رفقة قاعد ٥٥٥ ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا ومن أراد الثبات يحتاج إلى قمم تثبته عند النوازل والخطوب.

- انظر إلى الصحابة وهم أفذاذ الرجال والقمم السامقة كيف احتاجت إلى الصديق ليعلمها الثبات عند موت رسول الله عليه الله الردة، وانظر إلى الأمة كيف احتاجت إلى الإمام أحمد يتحمل عنها عبء هذه المحنة العظيمة. حتى قال علي بن المديني: «إن الله أعز الإسلام برجلين لا ثالث لهما: أبو بكر يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة».
- وابن تيمية تكالب عليه أهل البدع وسُجن فما رجع، خوفوه السلطان، وأخرجوه من الأوطان، فيما لانت له عريكة، وما ذابت له سبيكة، كان يرهب الملوك، وهو الذي يتواضع لكل مسكين وصعلوك، له ثبات كأن الموت عنده عطبة، والهلاك مطية، والمنية هدية. . بطل هزَّ الدول، وأتبع القول العمل.

رايت في رايت الناس في رجل ٥٥٥ كالفجر في شرف والدُّرُ في صدف حروفُه كشعاع الشمس لو قطرت ٥٥٥ الفاظهُ قلتَ هذا الزهر في ترف

- ه ما نقـول في رجل جنته في صدره: قـرآنه وذكره، أينما راح فهي مـعه، يقول: (ما يصنع أعدائي بي. . أنا جنتي وبسـتاني في صدري، أينما رحت فهي معي . . إن معي كتاب الله وسنة رسوله . . إن قـتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني عن بلدي فنفي سياحة، وإن حبسوني فأنا في خلوة مع ربي».
- په یقـول عنه ابن القیـم: «کان اطیب الناس عـیـشًا، وأشـرحهم صـدرًا،
   واقواهم قلبًا، وأسرهم نفسًا، تلوح نضـرة النعیم علی وجهه، وکنا إذا اشتد بنا

الخسوف، وساءت منا الظنون، وضاقت بنا الأرض أتبناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه، فيذهب ذلك كله، وينقلب انشراحًا وقوة ويقينًا وطمأنينة الالله .

- يقول يحيى بن معاذ الرازي: «ولي الله ريحان في الأرض، فإذا شمه المريدون ووصلت رائحته إلى قلوبهم اشتاقوا إلى ربهم»<sup>(۱)</sup>.
  - \* قال رسول الله عارضي : «أوثياء الله الذي إذا رُنُوا ذُكر الله تعالى» . .
  - إن كان هذا في رؤية وجوههم فكيف بجوارحهم وسماع كلامهم؟!
- قال عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام: ﴿إِذَا نَظُرَتَ إِلَى الْفَـضِيلُ جَدِّدُ لَيُ الْخَرْنُ، ومَقَتُ نَفْسِي، ثم بكى (١٠٠٠).
  - وقال الفضيل: «نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب».

فطوبى لمن اتخذ ذوي الهمم العالية أعوانًا، وخلط نفسه مع الأبرار وصحب أهل المعاني، وترك أصحاب الدعاوي.

ولدوام الصحبة أثر: هذا الطاووس يحب البساتين، فهو يوافق الأشجار، إذا القت ورقها ألقى ريشه، فإذا اكتست اكتسى.

تأثير الصحبة لا يخفى، أما ترى دود البقول خضر؟

تشب بالموقنين تعدّ في الجملة. . لو سرت في حزب الشابتين على الدرب الصادقين مع الله لعرفوا لك حق الصحبة. . إن وقعت ببعضهم حملك إلى

<sup>(</sup>١) (الوابل الصيب) (ص:٧٦).

<sup>(</sup>٢) اتنبيه المغترين، للشعراني (ص:١٧).

 <sup>(</sup>٣) حسن: رواه الحكيم عن ابن عباس، والطبراني في «الكبير»، والمروزذي، وأبو نعيم، والضياء، وابن
 المبارك عن سعيد بن جبير مرسلاً، وحسنه الالباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) «البير» (٨/ ٢٣٨).



أرضهم، إن صدقت في طلبهم فبادر، ولا تتصعب طريقهم فالمعين قادر، وسل فمولاك مولاهم.

فلا تلتفت إلا إلى من دلَّك على الله وعلى الطريق الموصلة إليه، واسلك جادة القوم لعل مساعلهم تلوح لكم، تعلَّق بغبارهم لعل الحادي ينوه بكم، صوتوا بالقوم عسى يقف بعض الساقة لكم، ابكوا على تأخركم وترددكم لعل عطف الرحمة تنعطف نحوكم.

(١) ترفُق رفييــقي إن بدت نار أرضــهم هه ه أم الوجــد يذكي ناره ويثيــرها)

## ٧ . التأمل في نعيم الجنة وعذاب النار وتذكر الموت:

(من علم أن الأنفاس تعد، وأن النفس قد يخرج ولا يعدو، وأن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي الله عز وجل وأن يومه أو ليلته آخر ما بقي له من الدنيا أعطى المجهدو من نفسه يومه وليلته، وأحسن عمله، واستقام على الدرب بعد يقينه أن السعبد يحشر ويبعث على ما مات عليه، فيجتهد في تصحيح المعاملة على أحسن ما تكون، وهو يوقن أيضًا أن العبرة بالخواتيم فيضع نصب عينيه أن لا يفضحه ميرائه يوم موته.

ولذا نصح رسول الله عَيْشِهُم بالإكثار من ذكر هادم اللذات من أجل هذا.

وكان الربيع بن خثيم قد حفر لنفسه قبراً في داره ينزل إليه في اليوم مرات، ثم يخرج ويقول: «يا ربيع ها قد خرجت فاعمل لقبر إن نزلت فيه تقول: «ربً الرجعون»، ولا تجاب إلى يوم القيامة»، وكان أحد السلف يقف على شفير القبر ويقول: «أنت والله بيتي حقًا، وإن استطعت أن أعمرك الأفعلن».

<sup>(</sup>١) وتثبيت أفئدة المؤمنين، (٩٩٩-٥٠١).



## \* ومن وسائل الثيات تذكر الجنة ابدًا:

ف الجنة بلاد الأفراح، وسلوة الأحزان، ومحط رحال المؤمنين، والنفس مفطورة على عدم التضحية والعمل والشبات إلا بمقابل يُهون عليها الصعاب ويذلل لها ما في الطريق من عقبات ومشاق.

فالذي يعلم الأجر تهون عليه مشقة العمل، وهو يسير ويعلم بأنه إذا لم يثبت فستفوته جنة عرضها السماوات والأرض، ثم إن النفس تحتاج إلى ما يرفعها من الطين الأرضى ويجذبها إلى العالم العلوي.

- وكان النبي عَيِّكِم يستخدم ذكر الجنة في تثبيت أصحابه، ففي الحديث الحسن: مرَّ رسول الله عَيَّكِم بياسر وعمَّار وأم عمار وهم يؤذون في الله تعالى، فقال لهم: «صبراً آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة، (۱).

وانظر إلى من اشتــاقوا إلى الجنة بأي عــمل ودَّعوا الدنيــا: أنس بن النضر، وجعفر الطيار، وحرام بن ملحان، وعمير بن الحُمَام، وعبد الله ابن رواحة.

#### ۽ وذڪر النار:

ينصب الأبدان ويذبل الأرواح خوفًا من سعيرها وزقومها فيحول بين المؤمنين وبين التردد وعدم الاستـقامة خوفًا من حجبهم عـن مولاهم وفتنتهم على النار،

 <sup>(</sup>۱) حسن صحيح رواه الحاكم (۳/ ۳۸۳)، وهو حديث حسن صحيح. انظر «تخريج فقه السنة» للإلباني
 (ص: ۱۰۳).

 <sup>(</sup>٢) حسن، أخرجه الترمذي عن أبي هريرة، والطبراني في «الأوسط» عن أنس، وحسنه الألباني في
 «الصحيحة» (٩٥٣).



وأخبار الربيع بن خشم، وطاووس، وشداد بن أوس، ومحمد بن المنكدر، وعلي ابن الفضيل وسفيان الثوري، وابن المبارك لا تخفى على أحد في الدنيا)(١).

فالمسلمة التي تعلم الأجر، يهون عليها مشقة العمل وهي تسير، وتعلم بأنها إذا لم تثبت، فسيسفوتها جنة عسرضها السموات والأرض، ولذلك كان النبي الله يستخدم ذكر الجنة في تثبيت أصحابه.

فهذا رسول الله عَيَّا كان يمر بياسر وعمَّار وأمه وهم يؤذون في الله تعالى فيقول لهم: «صبراً يا ياسر، صبراً يا ياسر، فإن موعدكم الجنة، وكذلك تذكر الموت يحمي المسلمة من التردي ويوقفها عند حدود الله فلا تتعداها، ولذلك قال على المحتووا من ذكر هاذم اللذات، ".

## ٨.قصىرالأمىل:

\* وقصر الأمل دافع لحسن العمل. . قال الربيع بن أبي راشد: لو فارق ذكز الموت قلبي لخشيت أن يفسد.

- \* قال الربيع: لو غفل قلبي عن ذكر الموت ساعة واحدة لفسد تلبي.
- \* وقال القعقاع بن حكيم: «قد استعددت للموت منذ ثلاثين سنة! فلو أتاني ما أحببت تأخير شيء عن شيء الله عن شيء الله .

<sup>(</sup>١) وتثبيت أفندة المؤمنين، دكتور/ سيد العفاني (ص:٥٢٢-٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، وصححه ﴿إرواه الغليل؛ للألباني (٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) (إحياء علوم الدين؛ للغزالي (٢٦٣/٤).

- وقال سفيان الثوري: (رأيت شيخًا في مسجد الكوفة يقول: أنا في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة أنتظر الموت أن ينزل بي، فلو أتاني ما أمرته بشيء ولا نهيته عن شيء)().
- قال داود الطائي في جنازة تدفن: (من خاف الوعيد قصر عليه البعيد،
   ومن طال أمله ضعف عمله، وكل ما هو آت قريب».
  - \* وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل.
  - \* وقال بعض الحكماء: الأمل سلطان الشيطان على قلوب الغافلين.
    - وقال أعرابي: مضى أمسك، وعسى غدًا لغيرك.
  - وقال الفضيل بن عياض: إنما أمس مثل، واليوم عمل، وغدًا أمل.
- \* وقال يحيى بن معاذ: أدم جهازك، وهيء زادك، وتهيأ للعرض على ربك جلَّت عظمته.
- وقال: المغبوط من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قـبره قبل أن يدخله، وأرضى ربه قبل أن يلقاه.
- \* ولما عوتب عطاء السلمي في الرفق بنفسه قال: أتأمرونني بالتقصير والموت في عنقي، والقبر بيتي، وجهنم أمامي، ولا أدري ما يصنع بي ربي عزَّ وجلَّ؟!
- \* قال حاتم الأصم: سمعت شقيقًا يقول: استعد إذا جاءك الموت أن لا تسأل الرجعة وقل لنفسك كل صباح: آكل الموت، وألبس الكفن، وأسكن القبر، مُثِّل لبصر قلبك حضور ملك الموت وأعوانه لقبض روحك، فانظر كيف تكون.

<sup>(</sup>١) وإحياء علوم الدين، للغزالي (٤/ ١٦٣).



\* قال ابن المبارك: «استعد للموت ولما بعد الموت».

اخي.. أنذرتك (سوف)؟ فإنها جند من جنود إبليس.

فالأخت المسلمة كلما قصر أمسلها في الحياة، وأيقنت بالرحيسل ولقاء الغني الحميد ثبتت على الطريق.

## ٩ . التوكل على الله عزَّ وجلَّ:

عن عمر بن الخطاب ولحق قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول: «لو انتكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا وتروح بطانًا "، ".

وأهم الرزق رزق القلوب فسهو أولى من رزق الأبدان، ومنه الشبات على الدين، وإن كان التوكل مركب من مجموع أمور. منها معرفة العبد بالرب وصفاته من قدرته وكفايته، وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه، وصدورها عن مشيئته وقدرته، ولا يصح توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، واعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه، وحسن الظن بالله عزَّ وجلَّ، واستسلام القلب له، وانجذاب دواعيه كلها إليه.

وانظر إلى أعلى التوكل وهو توكل الأنبياء في نصرة دين الله ودفع فساد
 المفسدين ـ وهو توكل ورثتهم أيضًا ـ كيف يجعل الإنسان جبلاً راسيًا شامخًا.

<sup>(</sup>١) خماصًا، أي ضامرة البطون من الجوع، ويطانًا: أي ممثلثة البطون.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبن المبارك في «الزهد»، والطيالسي في «مسند»، والترمذي، وابن صاجه والنسائي في «الكبرى»، وأبو نميم في «الحلية»، والبغوي في «شرح السند»، وأخرجه أحمد في «المسند»، والفسوي في «المصرفة»، وابن حبان، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهفي في «الشعب»، وأخرجه أبو نعيم في «أخبار أصفهان»، وصححه المناوي في «التيسيسر»، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٢٥٤)، و«الصحيحة» (٢١٠).

- ولله در الخليلين إبراهيم ومسحمد \_ صلى الله عليهما وسلم \_: عن ابن عباس رفض قال: (حسبنا الله ونعم الوكيل) قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محسمد علي في عن قالوا له: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيَانًا وَقَالُوا لَهُمْ وَالْمَالُ وَعَلَمُ الْوَكِيلُ ﴾ (سورة آل عمران:١٧٣).
- \* عندما يتوكل القلب على الله، ويتصل بالله، وينفض يده من كل الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصرة والحسماية والالتجاء، ويتسوكل على الله وحده يأتى نصر الله وفرجه.
- ♣ ويتوكل المؤمن على الله وحده، وهو مطمئن إلى موقف وطريقه، ماليء يديه من وليمه وناصره، يعلم أن الله الدذي يهدي السبيل لابد أن ينصر ويعين ويثبت، يحس القلب أن عناية الله سبحانه تقود خطاه وتهديه السبيل.
- وهذه حقيقة تستشعرها القلوب، حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره بهداية الله وبين بديهية التوكل عليه.
- قال تعالى: ﴿ وَمَا لَنَا أَلا نَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانًا سُبُلْنَا وَلَنَصْبِرَنُ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا
   وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُتُوكَلُونَ ﴾ (سورة إبراهيم: ١٢) .
- \* تستشعر القلوب التي تسيسر على درب الله وترجو رحمة الله وعنايته وهي تفتح كوى النور، فتبصر الآفاق المشرقة، وتحس الأنس والقربى، فلا تتسخلى عن دربها والتزامها، وماذا يخاف القلب الموصول بالله على هذا النحو؟!
- ﴿ وَلَنَصْبِرُنْ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ﴾، لا نتزحزح، ولا نضعف، ولا نتراجع، ولا نهن، ولا نتزعزع، ولا نشك، ولا نفرط، ولا نحيد.



- \* ولعل في الموقف الباهر لنبي الله هود على الفهم كل الفهم لمعنى التوكل في أبهى صوره: ﴿ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ اللهُ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمًا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمُ لا تُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوكَلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبَّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلاَّ هُو آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (سورة مود:٥٥-٥١).
- \* حين يستيقن العبد أن ربه آخذ بناصية كل دابة، وأن الناس ـ كل الناس ـ الله عزَّ وجلَّ يُعطي ويسلب حين يسشاء كيف إن هم إلا دواب من الدواب، وأن الله عزَّ وجلَّ يُعطي ويسلب حين يسشاء كيف يشاء بعموم قدرة، وكمال ملك، وتمام حكمة وعدل وإحسان، يملك العبد حينئذ أن يقف بإيمانه في استعلاء أمام كل قوى الأرض ويرسخ إيمانه ويشتد ويثبت.
- انظر إلى أم إسماعيل رحمها الله تقول لخليل السرحمن إبراهيم حين وضعها عند البيت: يا إبراهيم، أين تـذهب وتتركنا بهذا الوادي، الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذن لا يضيعنا.

فالمسلمة إذا ما توكلت على الله تعالى حق توكله، وأيقنت أن مــا شاء كان وما لم يشأ لم يكن ثبتت على الطريق.

## ١٠ .الصبر:

- \* قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمُةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (سورة السجدة: ٢٤).
  - قال ابن تيمية: (إنما تُنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين».
  - وقال سفيان بن عيينة: ﴿ لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسًا ﴾ .
- «طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره، وحبس لسانه عما لا يفيد،

وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته، وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات، وحبسها عن الواجب والمندوبات، فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه، ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفرَّ منهما إلى فيضاء الشهوات، أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند الخروج من الدنيا، فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس، (۱).

وقُلُ ساعدي يا نفسُ بالصبر ساعة هه ه فعند اللقاذا الكدُ يصبح زائلا فما هي إلا ساعة ثم تنقضي هه ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا

\* والصبر مع الله عزَّ وجلَّ هو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين يدور العبد مع مراد الله الديني منه، ومع أحكامه الدينية، صابرًا نفسه معها، سائرًا بسيرها، مقيمًا بإقامتها، يتوجَّه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها، فهو قد جعل نفسه وقفًا على أوامره ومحابه.

• قال الجنيد: «السير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الله شديد، والمسير من النفس إلى الله صعب شديد، والصبر مع الله أشده.

• والصبر مع الله وفاء، لا يزيغ القلب عن الإنابة، ولا الجوارح عن الطاعة، فتُعطي المعية حقها من التوفية.

\* والصبر من آكد المنازل في طريق المحبة وألزمها للمحبين، وهم أحوج إلى منزلت من كل منزلة، وبقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يُعلم صحة.

<sup>(</sup>١) «الفوائد؛ لابن القيم (ص: ٧٢).



- \* ويصبر الإنسان عن المعصية بمطالعة الوعيد: إبقاء على الإيمان وحذرًا من الحرام، وأحسن منها الصبر عن المعصية حياء.
- ويصبر الإنسان عن التقاعس لنصرة دين الله، يصبر عن التردد والشك، يصبر عن كل معصية إجلالاً لله تبارك وتعالى أن يُعصى وهو يرى ويسمع، ويترك المعاصي حبًا لله عمزً وجلً، وأفضل الترك ترك المحبين، ويترك المعصية ظفرًا بعدوه، وقهر الشيطان له حلاوة وسمرة وفرحة أي فرحة عند الصابرين.
- پ يصبر عن المعصية وينقاد إلى الجاذب الأعلى، ويصعمد درجات وترفرف
   روحه إلى المحل الأعلى وإلى الرفيق الأعلى.
- ويصبر على الطاعة وهو أفضل أنواع الصبر يصبر على البذل في طاعة الله، ويصبر على التبذل لله في مرضاته وطاعته.
- ويصب على البلاء وهو بضاعة الصديقين. . يصبر على الجوع والفقر
   والحرمان والإيذاء. . يصبر على الفتن ويسأل ربه الثبات.
- \* فتنة الغربة والاستيحاش بالعقيدة، حين ينظر المؤمن فيسرى كل ما حوله وكل ما حوله غارقًا في تيار الضلالة، وهو وحده موحش غريب طريد.
- \* فتنة أن يجد المؤمن دولاً وأمّاً غـارقة في الرذيلة، والكفر، وهي مع ذلك .

  راقية في مجتمعها، متحضرة في حياتها وهي غنية قوية، وهي مشاقة لله!
- به ويصبر على فتمنة إقبال الدنيا على المبطلين، ورؤية الناس لهم نماجحين مرموقين، وتهمتف لهم الدنيا، وتتمحطم في طريقهم المعوائق، وتُصاغ لهم الأمجاد، وتصفو لهم الحياة، وهو مهمل منكر لا يُحس به أحمد، ولا يحامي



عنه أحد، ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من الدنيا شيئًا.

- ويصب المؤمن وهو يرى الشر نافشًا، والخير ضاويًا، لا يجد نصيرًا من أبناء الأرض يدافع عنه.
- وفتنة النفس والشهوة، وجاذبية الأرض، والدعة والاطمئنان والرغبة في
   المتاع والسلطان، وفتن الشبهات، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال.
  - وبالصبر تصهر النفس، وينفي عنها الخبث وتثبت على الطريق.
- الصبر مع نفسك، والمصابرة بينك وبين عدوك، والمرابطة لزوم ثغر القلب
   لئلا يهجم عليه الشيطان، فيملكه أو يخربه أو يُشعثه(١).

فهلًا عرفت أيتها المسلمة قيمة الصبر وأهميته، وأنه زاد لابد منه لكل مسلمة سائرة إلى الله، وهلًا أيقنتي أنه من الوسائل المهمة للثبات على الدين.

أسأل الله تعالى أن ينفع كل مسلمة ومسلم بهذه الرسالة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه عصام بن محمد الشريف عفا الله عنه الأريماء 1 من ذي الحجة ١٤٢٤هـ المواقق ٢٠٠٤/١/٢٧م

<sup>(</sup>١) الأسباب (٨، ٩، ١٠) مستفادة من فتثبيت أفندة المؤمنين؛ (ص:٤٦٢-٥٢١) باختصار.



# (لفرنو)

| سفح |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| ٥   | مقدمة فضيلة الشيخ/ محمد صالح المنجد  |
| ٧   | مقدمة الطبعة الثالثة                 |
| ٩   | مقدمة الطبعة الأولى                  |
|     | الباب الأول                          |
| ۱۳  | سلعة الله الغالية                    |
| ۱۹  | (فصل) خسارة من باع الجنة             |
|     | الباب الثاني                         |
| ۲٥. | حُفت الجنة بالمكاره                  |
| 44  | (فصل) في فوائد الابتلاء              |
| ۳١  | (فصل) نماذج من سير النساء المجاهدات  |
|     | الباب الثالث                         |
| ٤٥  | فطـوبى للغـريـاء                     |
|     | الباب الرابع                         |
| ٥١  | العقبات وكيفية التغلب عليها          |
| ٥٣  | العقبة الأولى. قرينسات العسوء        |
| ٥٦  | (فصل) أثر الصحبة الطيبة              |
| ٦.  | (قصل) أثر الصحبة السيئة              |
| ٦٧  | المقبة الثانية ـ ضفط الأهل والأقربين |
| ٧٥  | العقبة الثالثة .الدنيسا              |



| مفحج | الموضــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vv   | (فصل) تذكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٧٩   | العقبة الرابعة ـ الزواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۳   | (فصل) نماذج رائعة لنساء متزوجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٥   | العقبة الخامسة . اتبـاع الهـوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸٩   | العقبة السادسة . عقلية المجتمع بعللها وأمراضها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 97   | العقبة السابعة . عدم التفقه في الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩٣   | العقبة الثامنة ـ الخـوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | الباب الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 47   | وسائل الثبات على دين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 99   | 1 ـ الإقبال على القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.1  | ٢ ـ التزام شرع الله تعالى والعمل الصالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ٣- تدبر قصص الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.0  | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ٥.ذڪرالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111  | ٦-الالتفاف حول العناصر المثبتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ٧ ـ التأمل في نعيم الجنة وعذاب النار وتذكر الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ٨ ـ قصـرالأمـل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ٩ ـ التوكل على الله عزَّ وجلٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٢.  | المال الصير الصير المالية الما |
| 178  | الأمريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## من أحدث إصدارات دار الإيمان للمؤلف



- [۱] هذه هي زوجتي .
  - [٢] هذا هو زوجي.
- [7] أشكو إليك زوجي.
- [٤] أشكو إليك زوجتي.
- [0] رسالة إلى الأزواج العازمين على التعدد .
  - [7] عقبات في طريق الأخوات.
    - [٧] حوارمع المتبرجات.
    - [٨] مواقف نسائية خالده.
- [٩] موقف المرأة الصالحة من تعدد الزوجات.
  - [١٠] الحسرات في ذم المنكرات.



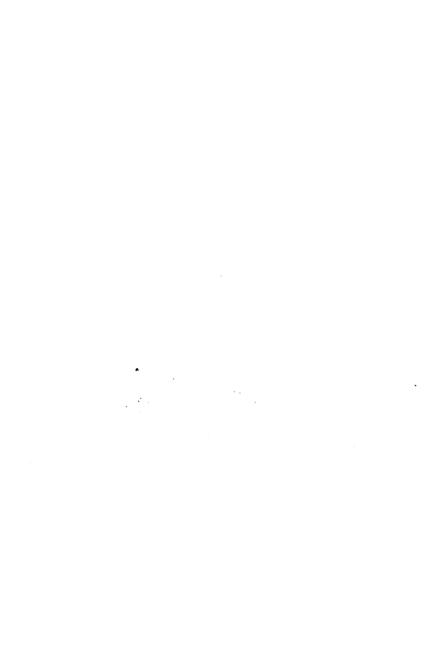

## من اصداراتنا للمؤلف

- هذا هو زوجي.
- هذه هي زوجتي.
- أشكو إليك زوجي.
- أشكو إليك زوجتي.
- حوار مع المتبرجات.
- مخالفات في بيوتنا.
- مواقف نسائية خالدة.
- عقبات في طريق الأخوات.
- عظات وعبر في بيت النبوة.
- الكلمات النافعات للأخوات المسلمات.
- موقف المرأة الصالحة من تعدد الزوجات.
- النساء أكثر أهل النار (الأسباب وطرق النجاة)

الْتُوزِيع في القاهرة: الْجُرِنِيِّ الْمُؤْنِقُ جَلْفَ الْجَاعِ الْأَهْرَ شارع الإمام محمد عبده - أول درب الأتراك - ت. ٢٠٢/٢٥١٢٠٦٢١.

## حاركم المتميزة



